## THE BOOK WAS DRENCHED

**TIGHT BINDING BOOK** 

# UNIVERSAL LIBRARY AWARINI AWARINI AWARINI TENNINO TE

تاريخ اليونان

لجرجي ديمتري سرسني

طبعة اولى

طبع في بيروث سنة ١٨٧٦ ميلادية

#### مقدمة

ان تاريخ اليونان يبسط لدينا ما بحسن ذكره ويطيب نشرم من منافب قوم وضعوا للتمدن والعلوم اساسا لم ينقض واصحوا شأن المعارف والصناعات فاتوا فيها بما افاد منه الناس نفعا عما وانتشرت اشعة علومهم في ماكان معروفا في عهد هم من الاقطار وحفظ الى الان كثير من البلدان التي اختطوها الامعام التي وسموها بها وسودت صحف الاسفار بما ببيض الوجوه من اعال حكما تهم وعلما تهم وشعرائهم ومورخيهم وملوكم ورجا لاتهم وشرعوا من الشرائع والقوانيين ما استمدت منه الام المتمدنة وجمعوا اخبار اكثر الشعوب القديمة كالمصريين والفينيقيين والليديين ولاشوريين والفرس والماديين وغيرهم وذكروا لمعا من اخبار قبائل بادية كانت لولاهم مجهولة وإنت مصنفاتهم وابحائهم في العلم بمنافع جمة فجعلته في درجة لم يكن الولاها ليبلغها وقد ذكرنا في هذا الكتاب من مفصل اخبارهم ومجملها ما حسنت مانيه وراقت معانيه

اما ما حمائي على تعريب هذا الكتاب مع معرفتي بان بضاعتي من العلم مزجاة فهو اني لما رأيت بعض ابناء وطني صارفين الى تحصيل العلوم عنايتهم واجتهادهم وجاعلين عليه اعتمادهم لغاية نفع البلاد انرت تأثرهم على علم بقصر باعي فعربت هذا الكتاب وعنبت بضبطه وترتيبه وإنقانه وتهذيبه رجاء ان يجوز قبولاً واعتمدت في تعريبه على الربخ دوروي المورخ الفرنسوي المشهور وقد تصرفت فيه غير محدث في المعاني نفيهراً وحذفت منه ما يستغنى عنه في مئل هذا المختصر واضفت المهوز بادات اتتخبتها من اربخ هيرود وطس المشهور وغيره

واني اساً ل من وقف عليه فراي فيهِ ما يغضُّ منهُ ان يغضي عنهُ فما اجدر الانسان بالوهم والنسيان واضرع الى الناقد البصيران يصلح خللهٔ و بزيل زللهٔ غير مبال بمناخذات الذين لايداً بون في سوى التنكيت والقذف وهم لايفتهون

وقد كان شروعي في تعريب هذا الكتاب منذ ثلث سنين ثم انيح لي ما دعاني الى تأجيل طبعه وقد اكتتب با لاشتراك فيه جماعة كثيرة وتعذرعلى كثير منهم اداء قيم الاشتراك لضيق ذات يدهم النانج من وقف الاعال وتشويش السهاسة فما هم واكحالة هذه بملومين

فليت المثرين من ابناء الوطن باخذون بيد من عامج امرًا نافعا من قومهم جربا على سَنَن المثرين من الافرنج فيقوى بهم من اضطلع بذلك وهو في المكانة بينهم ضعيف و برون من نتائج الاتحاد ما مجمد ون ونكون جميعا برين بان نعرف باهل فينيقية الفديمة وسكان يولمة العظى وقد برناج بعض انقوم عند ذكريولية وفينيقية الى نشر شيء من ناريخها فنعده أنّا عا قليل نباشر طبع كتاب في ناريخ الشعوب القديمة بشتمل على ما برغب في معرفته من محاسن اخبارها وبديع آثارها وإني اسأً ل المطالع عفوًا ان لتي وها اوسهواً

### الزمن الاول

#### الفصل الاول

في هيئة بلاد اليونان ومساحتها وجبالها وإنهارها

انه غيرخاف ان بلاد المونان القديمة كانت من احسن البقاع واجملها ذات اراض مستوية نضرة وتربة خصبة وهوا عجيد لطيف وان و صاف ولذلك كانت هذه الدلاد تروق للنظر حيثما برى الناظر في جهة صحاري فسيحة وفي اخرى رياضًا خضراء اوغابات ملتنة الافنان باسقة فوق انجبال الباذخة ذات القم المجاورة للسحاب التي لانعبأ بانفضاض الصواعق وقواصف العواصف. وهكذا القول في المجرالة شعب بين الجزائر العديدة ذات السواحل النزهة والواني الامينة والخلجان والاجوان المجميلة والاكام المتعددة في اكثرهن الجزائر الني كانت تكالها الهياكل البديعة الائتان والغريبة الصناعة ما يستوقف الابصار معاحوته هذه البلاد من حمال الطبيعة الذي وشح اقطارها

ثم ان من يسمع بشهرة بلاد اليونان وعظمتها القديمة لابد من ان يظنها بلادًا واسعة ذات اقطار شاسغة مع انها اصغر ملكة بين ما لك اوروبا اذان مساحة سطحها مع مساحة سائر جزائرها لا تكاد ان نة اس بملكة البريغال لان مساحتها لاتزيد عن ٥٧٥١ كيلو مترًا مربعا . غيران سكان هذه البلاد ومشاهيرها الاقد مين جسموا اسم بلادهم جدًّا وإذاعوا خبر عظمتها الى قرون عديدة بعده حتى ايامنا هذه ولاسيما في العلوم والفنون

اماً موقع بلاد اليونان فني اوروبا وهي احدى السبه الجزائر الثلاث الواقعة في جنوبي الفارة المذكورة وبجدها شالاً جبال ألبا الشرقية التي تلاصقها جبال بندوس الني يتشعب منها جبال كامبنيان واولمبوس واوسًا وأيتا وبارناس وهيات وتامجيت. وبجدها جنوبا البحر المريد التألف. دنه خليما مسبنية والاكتاب تجاه جزائر قيثرة وكريت وبحدما حرا لمجر اليوسي المنافرة وكريت وبحدما حرائر قرض وابتاكه وسافا لذنيا وذانت بجدها شرقا الارخيل الذي يتخلله خليجا ارشوس وابجينة والمخليج المالياكي والخليج الارمابيكي وهناك جزائر لا تحصى كجزائر الككلاذة حيث توجهد مدينة داوس وجزائر السبوراذة وسلامينة ونكريبون

وإذ كانت بجبال اليونان قر به من الجرل يكن فيها سوى ما قل من الانهار واعظم انهارها نهر بيوس وطول مجراه ٢٠٠ كيلو مترًا ونهر انجيا لوس وطول مجراه ١٧٠ كيلو مترًا ونهر انجيا لوس وطول مجراه ١٧٠ كيلومترًا ثم ان كثيرا من انهارها كايفر وطاس والفيوس وستيكس وستمفالة يغيض بعض مياهها تحت الارض

ولما كانت بلاد اليونان كثيرة انجبال كانت كثيرة الوهاد والنودية ايضا وكان في كل واد منها يسكن احدى القمائل اليونانية ففي الشال بلاد ثساليا وملكة ابيرة ومكدونية اللتان لم يكن سكانها من اليونان الاصليبن

اما بلاد اليونان الوسطى فكانت نحنوى على مقاطعتي لوقرية تم يونيا الواقعة حول بحيرة كوبايس وكانت فاعدتها مدينة ثيوة. وفوقية وفيها كانت مدينة ذلني المقدسة عندهم ووادي دورية العيق البارد الواقع بين جلي أبتا وبارناس ومن هناك اصل الاسبرطيهن. والطوليا وهي ذات الشعوب الخشة المجفاة واقرنانيا ذات الاراضي الخصبة وانيكة المجاورة لاقرنانيا وفي انيكة بزغ نور التعدن بزوغا ساطعا. ومقرية وهي الني كانت مسلطة على مدخل مرزخ قرنثية واما البلاد المجنوبية فكانت تشتمل على شه جزيرة اليلو بونيسة المسماة اواسطها بارقاديا المحاطة بمقاطعات اخائية وإلينة ومسينيا ولاكونيا وارغولية وقرنثية وسكيونة كما ياتي تفصيل ذلك الاوكان قسا من ابيرة يدعى اغريقيا فتُوسع بهذا الاسم رويدًا رويدًا حتى أطلق على شها ليا والبلاد التي في جنوب يرموبيايس

والبيلوبونيسة ثم على عموم ايبرة وإيليريا وإبيدامية ثم مكدونية . وما يستحق الالتفات ان اليونانيين انفسهم لم يكونول يعلمون سبب تسمينهم باغريتيين حيث كانوا يدعون ذواتهم هيلانيين ويدعون بلادهم هلادة . والمظنون ان اطلاق اسم الاغريتيين عليهم تسبب عن عدم معرفة غيرهم بهم حتى دعوهم كذلك . وهو كنسبية الاوروبيين والاميركيين بافرنك او افرنج كما يدعونهم العرب وغيرهم مع ان اسم الافرنك ليس هو الااسم قبيلة تسلطت قديما على بلاد الغالة فنسبت اليهم ثم بتوالي الايام تمول اسها الى لنظ فرنسا

#### الفصل الثاني

في الكلام على البلاسجيبن . والمهاجرين الشرقيبن . والهيلانيبن وخرافات الزمن المدعو بزمن الفروسة . وإخبار ككروس وقدموس ودناو اس وبيلوبس وبرومينه ودوقاليون وبلروفون وبرشاوس وهرقل وطيسة وعنق من مشاهير الرجال في عصر الشجاعة او الفروسة . ثم اخبار اوديب وحرب ثيوة . والارغونوط . وحرب تروادة . واوميروس . ورجوع الهرقليبن او افتئاح الدوريبن البيلو بونيسة

البلاسيجيون منذ سنة ٢٢٠٠ الى سنة ١٦٠٠ ق م \* يغلب الظن ان اول من قطن بلاد اليوبان البلاسجيون وإنه انفرض اصلهم بالكلهة . وقد قيل ان هذا الشعب كان بملك قديما على اسيا الصغرى وبلاد اليونان وإيطاليا وإليه ينسب بعض الابنية المخصوصة التي سب المنا خرون بنا مها الى نسل الغيلان اي الصقالبة وكانت الابنية الماد كورة منيدة من قطع الصخور الجسيمة ومنها ما هو صغوت ومنها ما هو ضغ غير منعوت ما وضع بعضه فوق البعض الاخردون تطيبن كاكان بناء اسوار تيرنفة التي يعجز راسان من جياد المغيول عن ان يزلزلا اصغراحجارها . والفلاهر ان هذا المتعب بني اقدم مدن اليونان كميكينة وتيرنفة ولرغوس وسكيونة ولو رخومية وشرع محراثة الراضيها

المهاجرون الشرقيون (قولونيات) منذ سنة ١٦٠٠ الى ١٦٠٠ قم المهاجرون الشرقيون (قولونيات) منذ سنة ١٦٠٠ النيل وفينيقية وجامول وفي الاخبار القديمة ان عن من الغرباء هاجروا من سواحل النيل وفينيقية وجامول الى بلاد اليونات بالمعارف والصنائع النافعة ككروبس الذي حل في انيكة وقد موس في ثيوة ودناوس في ارغوس وكثيرون يظنون ان هو الاء القوم غير شرقيهن ولكن ليس من ينكر ما لسكان مصروا سيا الغربية الاكثر تمدنا من الفضل العظيم على بلاد اليونان باقامتهم الجمعيات فيها ولا يخفى ان اقدم الحروف النونانية كانت قرببة اليونانية كانت قرببة جدًا من طريقة التعليم اليونانية كانت قرببة جدًا من طريقة التعليم الفينية في البابلية

الهيلانيون منذ سنة ١٤٠٠ إلى ١٢٠٠ ق م \* كان الهيلانيون شعبًا حريبا يسكن في ئسا ليا والمظنون ان الهيلانيهن من اقارب البلاسجيهن وإنهم قطنوا منذ القرن السادس عشرقم فيسائر اقسام اليونان وانهم كانوا ينقسمون الى اربع قبائل اصلية الاولى الاخائيون الذين تملكوا في البيلو بونيسة وإحرزوا الثروة والغنى وزعيماهم اغاممنون ومنلاس. والثانية الايوليون الذبن نفرقوا في اواسط وغربي اليونان ومن نسلم اشيل و بود الير ومخاوون وفيلوقتانس وعولس ونسطورواياكس بن أويله· وإلثالثة اليونانيون والدوريون الذين لم يعرفول سوى منذ تلقيبهم ذواتهم باثينيهن واسبرطيهن وهم اصحاب الذكر المخلد .ثم ان ما ذكرناه هنا هو من قبيل الظنون المرحجة على تاريخ تلك الازمنة القديمةوقد شحنت اخبار هذه الترون القديمة من تصورات اليونانيين حيثما ذكروا اشخاصًا وإلهة عدية وقصوا خرافات كثيرة لبثت شهرتها الى اخرايام اليونانيبن بالقصائد الشعرية اكخالة الذكر. وقد بني علينا أن نسبر الخرافات التي انتحلنها الكهنة والشعراء بل والشعب ايضا ولو تعذر اثبات وتنصيل ذلك لانه لابد من ان يكون لبعض هذه الخرافات اثر في اصل التاريخ فنقول. ان شعراء اليونان كانول يجثون قلولًا عن البلاسجيبن لانهم كانوا قبلهم بازمنة كثيرة غيران اكثرما عرفه هولاه الشعراء كان منحصراً في نيبهن احوال روساء الشعوب الذين زعم اليونانيون انهم من الشرق والذين منذعهد هم يبتدئ الزمن المسمى بزمن الغروسة . وإذا التفتنا الى هذا الزمن الذي يحسبونه منذ سنة ١٦٠ فصاعدا حتى سنة ٢٠٠٠ ق م نجد به عظائم افعال الرجال الذين يسميهم اليونان ابطالاً كمن الغوا نجرينة الارغونوط واجروا حربي ثيوة وتروادة . وها ك اخبار الخرافات المذكورة كمر وبس سنة ١٥٠ ق م نج قيل كان ككروبس من الحكاء المصربهن وقد طُرد من وطنو سبب حرب اهلية نحوسنة ١٨٠ اق م فجاء مع بعض اصحابه الى اتيكة وكان سكان اتيكة حينئذ متوحشين يقطنون بين الغابات والاجام فجمعهم ككروبس ورتبهم اثنتي عشرة قبيلة وعلم غرس شجرالزيتون وعصر الزيت فصل الخيمة مع احنفا لات للجنازة واسس مجلس الاربوباجة الذي كانت تفصل به الخاصات محكم مطاع . وكان اليونانيون يشبهونة منصف انسان ونصف ثعبان اشارة الى وطنيه ورئاسته عليها

قدموس سنة ١٢١٤ ق م \* قبل انه اختفت في ذات يوم اورب ابنة اجنور ملك الفينيقيبن (حيث خطفها جوبتير) فارسل حينئذ هذا الملك ابنه قدموس في طلبها فغاب من طويلة ودخل بلدان بعين حتى انتهى الى بلاد اليونان فاستشار في امن هاتف ذلني فاجابه ابولون ان لاتكثر من التفتيش على اختك بل يجب ان نتبع اول بقن تصادفها في طريقك وحيثا نقف البقرة تبني مدينة هنا لك ثم وجد قدموس البقرة فتبعها فقادته الى بيوثيا الى قرب نبع اركيوس وكان هناك تنين قد تسلط على ذلك الينبوع المقدس فقتله قدموس وغرز السنانه بالارض فتحولت الى عن رجا وهاجته فقتل قدموس هو المجال الرجال سوى خمسة منهم فساعده على بناء قدمة او ثيمة ثم صاروا خمسة من روساء يوت اشراف الثيوبين . وولد لقدموس عن بنين احدهم المسمى بنطا الذي

قتلنه المجنوسيات اذ سخر باعيادهن المحنصة بجنوس اله الخيمروكان بجنوس قبل ذلك قد اجري الوسائط العدية لارشاد بنطا المذكوروردعه عن غيه فلم برتدع فاراد الاله المذكوران يتقم منه فاعمى عيني والدته المساة اغاوة واعين خا لاته واذ دخل عليم بنطا ظننة اسدًا فتواثبن عليه فخنقنه وقطعنه اربا اربا ثم اقتيون وهذا نظر يوما الى الالهة ديانة وهي تغتسل في مياه احدى العيون فحنقت منه وصحفه أيلا فهمت عليه الكلاب ومذقته . ثم سميلة الني احبها جوبتير فحسد بها جونون واضمرت لها المسوء فاغربها بان تنظر الى عظمة الاله وهو بين الرعود والبروق واضمرت لها المسوء فاغربها بان تنظر الى عظمة الاله وهو بين الرعود والبروق واذ تمت سميلة ذلك احرقنها النيران الساوية وحيث كانت حاملًا بولد من الاله لم يهلك فاخذه جوبتير وادخله في فخذه حتى زمن الولادة وكان المولود المذكور نفس بخوس . ومن نسل قدموس ايضا ليكوس وانغيون ملك ثيوة ولايوس واوديب

دناوس سنة ١٦٨٤ ق م \* كان دناوس اخا لاحد ماوك مصر المدعق المجيبتوس وهرب منه لشة حاقته وبعد زمن أسكن دناوس في ارغوس واشتهر ببناته الخمسين اما اخوه فكان له خمسون ابنا فسأ له ان يزوج بنيه ببناته وإذ يم دناوس ذلك ارسل اخوه اولاده مع المجيوش الى ارغوس لاجباراخيه على اجابة طلبه ولضعف دناوس اضطر الى الاجابة لكنه أوعز الى بناته سران يتتلن از واجهن لدى الاجتماع واذتم عقد الزواج قامت النساء ليلاوخنتن بعولمن الا واحدة منهن لم تفعل ذلك فغضب جوبتير من هذا الاثم الفظيع وحكم عليهن بنارجهنم وإن علان من الماء وعاء دون قعر

بيلوبس سنة ١٢٨٤ ق م \* هوبيلوبس بن طنطال ملك فريجية. رووا ان الالهة حضرت يوما الى مسكن طنطال فارادان بتحن قدرتها فذبح ابنه وقدمه للالهة طعاما فعلم جو بتير بالذنب فدهور طنطال الى انجيم ووضعه في نهر كانت مياهه نفر عن شفتيه الظئتين جداً كلما اراد ان يشرب وجعل فوق

راسه شجرة مندلية الانمار لم تكن يديه لقدران على الاجداء منها لسد جوعه الفاحش. وبعد ذلك احي جوبتير ببلوبس وإذ كان فاقدا احدكننيه حيث كاست أكلته سربسة لانها كانت غريقة بالحزن لسبب اختطاف ابلوطون ابنتها بروزرسة الى المجيم ولم نع على ذلك الطعام المكروه عوضه جوبتيركنفا من العاج وكان مجرد لمس هذا الكنف يشفي من جميع الامراض ثم جاء بيلونس الى اليونان وطلب ان يتزوج هبو داميا ابنة اينوماوس الملك . وكان اينو ماوس المذكور قتل ثلثة عشرطا لبا لابنته لكونة تني له أن الذي يصير صهره يقتله ولذلك كان. ينتدب من يطلب ابنته الى سباق الخيول لانه كان موقنا بالفوز لسرعة جرى خيوله وإحراز السبق وهكذاكان غب انتصاره بقتل مغلوبه. وإذ علم بيلوبس بالنخ الذي نصبله ارشى سائس خيول اينوماوس لينزع سفين دواليب المركبة ففعل ذلك وعمد السباق قلبت المركبة باينوماوس فمات فخلفة بيلوبس واقترن بابنته وفي روایات اخري ان نبطون اعطی بیلونس عجلهٔ من ذهب وفرسین ذات احِمْة فعلب . اما ذرية بيلوبس المحبوب من الالهة فكانت شريرة اذ ان طسته خان اخاه اطريوس بضاجعة امرأته فولدت مهولد بن فغضب اطريوس وطرد امراً نَهُ وقتل احد الولدين وقدمه طعاما إلى طسته و بذلك مثَّل وليمة طنطال الخبيثة ثم رمى الولد الاخرعلي الطريق فالتنطه احد الرعاة وإرضعهُ البان الماعز وساه ايجست اي الماعز وعندما شب انجست قتل عمه اطريوس وابن عمه اغامنون فقتله اورست بناغاممون الذي قتل أكليتمنسترة وإلدته نفسه بروميتة ودوقاً ليون سنة ٤٣٤ أ ق م \* ومن انحرافات الوطنية ان الهيلانيبن كانول يزعمون ان التيتان بروميته من يابة اواورانوس اوفر الالهة حكمة هو ابو النسل البشري قالول وهو اول مرب خلق انسانا وإراد أن يتقدمي بجوبتيرويتم خليتة العالم فسرق شهابا ناربا من الساء فحل في دماغه الذكام فشرع في استنباط الفمون واصبح نسله اخصاما للالهة فتسخط جوبتيرعلى البشر وإرسل الصاعقة على بر وميته ثم امر بركان ان بوثنه في قمة جبل قوه قاف وإن

بقبرمجانبه عقابا بمزق احشاءه التي كانت كلما مزقت بدلت باخرى لاذاقته العذاب الاليم وإما التبتان المغلوب فكان يطمع بالانتصار ويقول انجوبتير سينقلب عن عرش السموات القديم حيث يدهوره جبارعاص ذونار ولانارالصاعقة واصوات اشدمن الرعود وإن ببطون ستخطم بيد يهعصاه الهيجة الاوقيانوس والمزلزلة الارض . وإما الهة السموات فسخطت على فعل جوبتير بابروميته حيث لاج لهم ان مراد جو بتير الادعاء بخلق الانسان وحده فاتفقوا عليه وتعاضدوا وخلفوا حنسا اخر من الانسان وهو الامرأة وسموها بندورة فولد منها لابروميته صبيٌّ سيّ دوقاليون وهوالذي انقذ البشرالذين خلقهم ابوه وكان ملكا على تُساليا وإذ ذاك حنق جوبتير من ذنوب البشر فارسل عليهم طوفانا فاهلكهم جميعا ولم ينجُ منهم سوى دوقا ليون وإمرانه بيرها بولسطة فلك اشار عليهِ ابوه ان يبنيهِ وغب تسعة ايام رست الفلك على جبال بارناس وعندما نضبت المياه استشار دوقاليون وبيرهاها تف ذلفي فامرتهم ان برميا بالحجارة من فوق اكتافها فرمياها فكانت المعجارة التي رمنها ببرها اناثا وإلتي رماها دوقاليون رجالاوهكذا تجددت سكان بلاد اليونان سنة ١٤٢٤ ق م. وولد لدوقاليون هيلاَّن الذي صاهر دوروس ابا الايوليبن وإكسيئوس الذي صاهرا يون وإخيوس وها رئيسا قبيلتين هيلانيتهن ايضا . وإما اخبار اكغرافات ىعد دوقا ليون فانها نشبّه الهيلانيين بشعب محبوب من الالهة وممتاز وكممن ذكر للغرائب في قصائد شعرائهم الماخوذة عن تواريخهم وكم فيها من ذكر الابطا ل الذين ترقوا بشجاعتهم وفضائلهم الى درجة الالوهية كمَّا انهُ في جميع الهيارَّدة لم يكن من مدينة او قرية الاولها قصص خرافية . وهاك بسط الكلام على معضها

بلروفون منذسنة ٢٦٦ اقم \*بلروفون بن اغلوكوس اعلم البسر. قيل ذهب يوما لزيارة احد اصحابه ابرتوس ملك تيرشة فعشقته امراة الملك المذكور فراودته عن نفسه معرضة بهيامها به وحيث ابى ان يجاريها على هواها كان من كيدها ان

اناسر تالى زوجها انبلروفون اراد بهاسة افاصمر الملك له الشروك كه استنكف منان يقتله عنك مراعاة لحقوق الضيافة فارسله الى عه ايوبات ملك ليكيا واصحبه برسالة سرية يشير بها على عه ان يقلته و يحذره منه ولما وصل بلروفون الى ايوبات استقبله بكل ترحاب وصنع له الما دب الفاخق من تسمة ايام وكان في كل صباح يخر ثورًا للالهة شكرًا على وصوله وفي اليوم العاشر طلب منه الرسالة وغساطلاعه عليها وفهمه مضمونها كلفه بان يذهب و يقتل شيير وهو غول له راس اسد وجسد ما عز وذنب تنين وكانت النيران تغرج من فيه المفتوح . فقتل المهلل بلروفون ما عز وذنب تنين وكانت النيران تغرج من فيه المفتوح . فقتل المهلل بلروفون الوحش المذكور بمعونة منير وة التي قدمت له المجواد بغاس ذا الاجمعة . وبعد ذوات قوة وباس شديد فانتصر عليهن ايضا . وإذ راى ايوبات انه لا يستطيع ذوات قوة وباس شديد فانتصر عليهن ايضا . وإذ راى ايوبات انه لا يستطيع ان يهلكه با لقوة الظاهرة نصب له كينا بعنة من ابطاله المشهورين با لبطش فلم يرجع منهم احد اليه . فتأكد حينئذ ان بلروفون هو حبيب الالهة ولذلك زوجه بابنته . ثم ان هذا البطل اراد يوما ان يصعد الى الساء فركب جواده بغاس وصعد في السحاب فوكن جوبة برفسقط عن ظهر الجواد يهوي الى المخضف ومتقطعت اوصاله اما الجواد فانتظم في سلك الكواكب في الفضاء

برشاوس سنة ١٢٦٦ ق م \* رووا ان اكرزيوس ملك ارغوس كان له ابنة اسمها اينا ستلد وان بعض الكهنة اخبره بانها تلد ابنا بحرمة تاج الملك نخاف اكرزيوس على نفسه وحجراسته في سرج من نحاس لكي لايدع أحدا ينترب اليها وجزم بان لا بزوج احدًا بها ثم اتفق ان جو بتيراحها فضاجعها فولدت ابنا وهي برشاوس وعدما علم ابوها بذلك ادخل الولد وامه في صندوق والماه في المجر فقد فته الامواج الى ساحل جزيرة سريفوس فاخذ ملك الجزيرة الصندوق وانقذ الولد ووالدته ثم نما برشاوس واستد ساعك ولاحت عليه سيماء الشهامة والبسالة واول ما شرع به من الافعال العظيمة غز والغورغونيات اللواتي كنّ

يعقلن بشعورهن الافاعي ويسخن كل من يقع نظره عليهن اليحجر فوهب ابلوطون البطل برشاوس خوذة اصبح بها غير منظور وقلدنه منيروة بترسها وعطارد ماحنحته وبجربة من الالماس فذهب الى الغورغونيات فوجدهن نياما فاحنز راس ملكتين ميدوزا فتولد من دمها انجواد بغاس. قيل وقصد برشاوس بوما اطلس ملك موريطانيا وإذ لم يشا الملك المذكوران يضيغه مسخه جبلاً لم بزل بدعي جبل اطلس الى اليوم. ومن افعال برشاوس انه انقذ على شطوط فلسطين اندرومين مرب وحش مجرى اوشك ان يفترسها وإنه بعد انفاذة اندرومين تزوجها. وإنه مسخ فيناعم هنه الملكة وجماعنه احجارا وذلك ان فينا ارادات ببطل عرس برشاوس فقصاه مجاعنه فاظهر برشاوس راس ميدوزا مُعْمِعُوا . وهكذا مسخ سريفوس الذي كار - نوى ان يتزوج باينا ستلد وإلىّ برشاوس. وعنيب هذه الافعال اعاد برشاوس الى الالمة اسلحنها وعاتو راس ميدوزا على ترس مندروة . وعند ايابه الى بلاد اليونان حضر في محفل من محافل الالعاب فرمى جدَّه تعدًّا مجرمن مقلاعه فقتله ولكنه لم يشا ان يملك بهن الوسيلة فهاجر من مدينة ارغوس وبني مدينة ميكينة ودعى الصقالبة فبنوا اسوارها وبعد ما ملك طو بلا قتله خاله بثاراكر زيوس ابيه

هرقل سنة ١٦٦٦ ق م \* كان هرقل اشهر نحول اليونان وامه من البشر وفي الكينة ملكة تبرنثه وابوه جو بتير. وذلك ان جو بتير تشكل بشكل زوجها انفتر بون وواقعها نحمات منه وولدت هرقل فحنقت يونون من ولاد ته لشاق غيرتها وارسلت افعوانين ليهلكا الولد في سربره فقبض عليها هرقل لما عنك من القوة وقطعها اربا اربا . ثم ان بلا صاخذ بملافاة الامر عند يونون وكلفها از ترضع الولد ليكون ازليا فقبلت بذلك وينما كان يرضعها عض ثديها فسال لبنها المحلسبالي القبة المياوية ومنه درب اللبن اواللبانة المشهوريين العامة بدرب المجتانة وهو المجرق . وقد مرت طفولة هرقل على تمرين رعاة قيثرون المخشن .

وإذ ذاك ظهرت لهرقل الزهرة ومنيروة الاهتا الحظو الفضيلة وكل وإحدة منها كانت تستميله اليها فسلم نفسه الى منيروة وحينقذ ابتدأ بافعاله المجينة المشهورة فاهلك الاسد الذي كان يسطوعلي بلاد تسبية ويفترس اهلها حيث حصره في مغار ودخل اليه فنتله ولذاك كان هرقل برندي مجلد الاسد المذكور نذكارا لاول انتصاراتها ثم حرر ثيوة من يد اعدائه الارخومينيبن وقطع مسالك بحيرة كوبايس وحول سهل ارخومينة الى غياض. وبهرقل استعان جو بتير على النيتانيين الذبرب راموا الصعود الى السموات . وقتل مُعرقل الاسد الذي كان في اجمة نيما وتنين لرنة ذا السبعة الروس التي كانت اذا قطع راس منها تولد مكانه عُدة سواه وقتل الخنزير الذي كان في اربيثه بخرب البلاد المجاورة وإهلك طوور مجيرة استنفالة ذات القوة الغربية التي كانت نقطع المارين بخا لبها وقتل جاموس كريت الغليظ الجثة ومسك الغزالة ذات الإرجل المحاسبة وإلقرون الذهبية بعد نتبعها سنة كاملة حيث ادركها حيَّة في جبل مينالة. ونظف اصطبلات اوجياس ملك المينة التي كمانت تنبعث منها الروائح انحبيثة فتحدث الوباء وذلك انه حول اليها نهر الفيوس فنظفت. وقتل ديوميذس الذي اشتهر با لظلم حيث كان يذبح الى جوبتيركل من جاء الى ملكنه من السياج ولا براعي حقوق الضيافة. وهو الذي كان يغذي خيوله من لحوم البشر ولذلك جعل هرقل جسن طعاما لتلك الخيول . وخطف هرقل تفاج الذهب من بستان هسبرية ولم يراع من التنين الذيكان بحميها وقتل جريون ملك اسبانيا المثلث انجسم وإنحدرالي أنحجيم فقيد سرييرة بالسلاسل وخلص حبيبه طيسة الذي كان سجنه هناك ابلوطون اله المجيم . وكامل هذه الافعال التي اجراها هرقل كانت امتثالاً لامر اورسته ملك ارغوس وميكينة الذي امرنه يونون ان يكلف هرقل باعمال تنضي بوالي الخطر حلمها بان يعجز عرب احتمالها . و بعد اجراء هذه الامور انجسيمة التي مر ذكرها فعل هرقل امورًا اخرى في من اسفاره المستطيلة في اسيا وإفريقية وإوروبا حيث انتمذ هيسيون من وحشكاد ان يغتاله وإخذ تروادة وإجار ايطاليا من ظلم

قاقوس قاطع الطريق وقتله . وقتل في افريقية انته ابن الارض حيثما رفعه بيديه القادرة وضرب بوالارض فالحقه بمن عبرواباد القنطور ببن وخلص ألسست من ايدي المنون وبروميته من العقاب الذي كان بمزق إحشاء وواعان اطلس على حمل السموات ووصل المحر المحيط بالحر الابيض بشقه بوغاز قادس المدعو اليوم اعمة هرقل او مضيق طارق حيث كانت اوروبا سابقا متصلة من تلك الجهة بافريقية بجبلين احدهما فيجهة اسبانيا ويسي قلبا وإلاخر فيجهة افريقية ويسمى بيلا. ولذ ارتكب هرقل جريرة التل نفي وباعه عطارد في ليديا بثلاث بدرات ففرَّمتفلتا الى او نفا لة ملكة ليدبا وعندماعاد الى بلاد اليونان اغتصب املاك عينطور ملك الدولوب وقتل الملك ايخيا ليوس بن طيطوس معجيع اولاده سوى ابنتهِ ايولا الصبية حيث اخنارها لنفسهِ وإذ علمت امراته ديانير بذلاك اخذيها الغيرة الشديدة على بعلها فاستشارت القنطور نسوس فها تفعل فعرض عليها بصيحة خداعية وهي ان تلبس زوجها لباسا اهداها اياه قائلا اذا لبس هرقل هذا الثوب لن يلتفت الى سواك وكان ذلك الثوب سامًا لانه صبغ بدم القنطور المصاب با كراب السامة التي قُتل بها ثعبان لرنة . وإما ديانير فصدقت ذلك وإرسلت اللباس الى هرقل ولما لبسه هرقل احس بآكال السموم النبرانية الدابة في جسك وإذ اراد أن يخلعه احس بالام هائلة حيث صارت نتناثر من جسك قطع اللجم ولماكان هرقل اذ ذاك بقدم قربانا على جبل أيتا طرح نفسه في النار ا اتى كان اعدها البحرقة فهات . وكار · ي قبل موته قد اعطى فيلوقطينس حرابه المغموسة بدم ثعبان لرنة كمامرانفا وهيا اي لولاها ما استطاع ان يفتح تر وإدة التي اخنه اليها عوليس. وإما الالهة فرضيت عن البطل هرقل المتبرر با لالام واقتبلوه بالعرش الساوي واعطوه هيبًا الصبية امراة ازلية وذلك سنة ١٢٦٠ ق م طيسة \* هو رفيق هرقل وإن ايجة ملك الاثينيهن. ولد في تراذبنة وكان

ايجة ابوه قد خبَّأَ سيفه وجعبته تحت صخرعظيم وإما طيسة فعند ما بلغالسادسة

عشرة من العمر احس باشتداد ساعده وقدرته على رفع الصخر ولكنه لم يرد ان يظهر للاثينيين ذلك كمكيلا بجعل نفسه جدبرا بتبيء كرسي الملك بغير وإسطة الاعمال العظمة وقد كان فرق شتىمن قاطعي الطريق يقيمون في ارغولينة وبرزخ قريثية وإنبكة كسنيس الذي كان يعلق من يقع بيد بهمن الغرباء بكلبتين من الحديد بين شجرتين يجذبها الى بعضها ثم يتركها غب تعليقه اسيره بهما فيتمزع جسك ثمسكيرون الذي كان دأ به طرح من بقيض عليه من قم انجبال الى العجر . ثم كركيون الذي كان يجبر من يقع بيديه الى البراز فينغلب عليه ويخنقه. ثم بروكوسته الذي كان يدّد الغرباء على فراشهِ فيقطع ما طال من اقدامهم عنها اذا طَّالت او يصلها ببعض الاديم اذا قصرت. وفي انجملة فان طيسة قتل جميع هو الأوجاء اخيرا الى اثينا فعرَّف وإلاه بنفسه كاثدا مكرميديا الساحرة العظيمة التيكان طلقها قرنها باسون فاخنبأ ت بمدينة منيروة ( انينا )وقد ابان هذا البطل بسالته وفتكه في انيكة حيثما استظهر على البلانطيديين الذين نووا على سلب وإلده ومسك الجاموس الذي كان يخرب ارياف مراثون . وإذ كانت اثينا تدفع جزية لكريت سبع فتات وسبعة غلمان ماكلاالي مينوطور الذي كان نصفه نصف انسان ونصفه الاخر نصف ثور ( مينوطورهذا ولد لمينوس من ياذيفة بنت الشمس فجعله والنه مينوس في وهذة وكان غذا وقه من لحوم البشر) وحيث كان مينوس انتصرعلي الاثينيبن عند ما حاربهم بثاروك اندرورجه فكان من شروط الصلح ان اثينا تودى الفريسة لمينوطوركا مرانفا . اما طيسه فقدم نفسه من جملة المرسلين لذلك وتوجد الى كريت فاحته ابنة ملكها اريانة وإعطته حيلا يستعين بهِ على الوصول الى بستان ديدال فدخل وقتل الوحش ثم عاد مع اريانة ولكنه اساء المعاملة اليها حيثما غادرها في جزيرة نكسوس . وإذ كانت اشرعة سفينته التي جاءً بها الى كريت سوداء كان قبل سنوه اتفق مع وإلى بانه يستبد لها باشرعة بيضاء اذاعاد ظافرابقتل مينوطور ولكنه سهي عن انمام ذلك ولما دنا من وطنه ونظرابوه اشرعة السفينة لم تزل سوداء ظنانه قد هلك فالتي نفسه في

المجرفُلُقُب العجر باسمه وهوالمدعو للان مجرايجه ـ ثم تملك طيسة بعد ابيه وسار في بلاد اتيكة احسن سيرة . وإنما شجاعنه وإقدامه على الحروب حمله على السياحة في الارض مع الذين ذهبوا لصيد خنزير كاليدونيا واكتساب صوف الذهب. نخطف بسفره هيلانة وقصد مساعدة صاحبه بير وثراس على انقاذ بروزربينة من انجيم حيثا نزلامعا وكان الكلب قربير بحرسها فهجم على بيروزومس وقطعه اربا اربا وإماطيسة فوضع فيسجن الحجيم الى ان انقذه هرقل فكافاه طيسة بذهابه معه لمحاربة الاماذونيات وإنتصر عليهن وتزوج طيسة بملكتهن المساة انتيو فولدت له صبيًا دعاه هيبوليت ثم عاد الى بلاد اليونان فتزوج ثانية بفدرة ابنة مينوس ثم غاب زمنا عن بليه وعاد فشكت اليه وله زاعة انه اراد تدنيسها وكارب ذلك ظلما وعدوانا منها لانها هي التي راوادته عرب نفسه فابي فاخنشت الغائلة وسبقت لغدره. وإما طيسة فانهُ صدق امرانه فاغناظ وجعل يلعن ولاثمبنه لا الى نبطون اله العجران بنتفر منه فاجاب نبطون الى ابنها له وإمات هيبوليت وذلك ان هيبوليت خرج يوما للتنزه على شاطي الجر فارسل نبطون اليه وحشا بحريا اهال خبول مركبته فسقط منها وبقيت اعنة الخيول بين فنفرت الخيول وهي نجرُّه على الصخور فتحطم جسن ومات . ومنذ ذلك الحين صارالجميع عداء طيسة ولم يلتفتول اني خداماته العدين الوطنه فطردوه ثم حملته زوامة من شطوط كريب فالقته على جزيرة سكيروس فاغناله ملك تلك البلاد بالخداع ولكن بعدزمن طويل احضر سيمون رماده الىاثينا فاحترمه سكانها احترامااشبه باحترام الاله

في اجمال ذكر غير من مرذكرهم من المشاهير في زمن الفروسة \*
اذا اردنا ان نذكر غير من سبق ذكرهم من مشاهير الرجال في زمن الفروسة
المذكورين بقصائد الشعراء ينبغي إن نذكر مينوس الاكريتي الذي كان ملكا ذا
سطوة وجاليمن سيرته بالعدل والاستقامة ما جعلة ان يكون قاضيا لجميع ابناء
المجيم . ثم تندار وزوجئة ليدا التي هامت بجوبتير وولدت منة كستور وبولكس

وهيلانة ه كليتمنسترة اصحاب الطالع المنحوس وبنات ليدا ايضا. ثم سيريف ملك قرنئية الذي قيد المنون بالتيود وخاتل ابلوطون بلن رخص له بالخروج بعض ايام من المجيم فتعاصى عن الرجوع وعاش على الارض عمرا جديدا . وملمبوس الذي كان خبيرا بتغريد الطيور . ثم مليا غروس الذي قتل خنزير كاليدون . ثم المتنظور قيرون معلم اشيل الذي كان يعلم ما تحدويه المجبال ويخبر باحكام النجوم عن مستقبل البشر . ثم السست التي رضيت بالموت حبا ببعلها . ثم اطلانته الصيادة الماهرة الني كانت تسبق ركضا جميع اليونانيهن فتقتلم بعد انتصارها عليهم وهي التي ما لبثت ان قهرتها هيبومينة حيث سابقنها فطرحت في طريقها ثلث تفاحات ذهب متاعد بعضها عن بعض ملهية الاطلانته . وكانت النفاحات أخذت من بستان هسبرياة من الزهرة

اوديب \* قيل ان بعض الكهنة اخبر لايوس ملك ثيوة الى امراته بوكسته ستلد له ابنا ينتله . وعندما ولد الغلام امر لايوس خدمه بوضعه على جبال كثرون لتفترسه الوحوش فوجن هناك الرعاة فجاء وابيه الى قرنئية لملكم بوليب فتبناه الملك لان امراته كانت عاقرا ورباه تربية حسنة ودعاه اوديب. ولما شب الغلام وعرف ان بوليب لم يكن اباه توجه الى الكهنة وسأ لهم عن ابيه المحقيقي فاخبره احدهم ان اباه في اقليم فوقينة فقصك حالا وعند وصوله الى جبال بيوثيا صادفه كهل زجره بصوت وامره بان يتجول عن طريقة فاشتبك بينها النزاع والمجلاد حتى سقط الشيخ بجرح بليغ فات . ثم وصل اوديب الى ثيوة وكان بقربها وحش منا الوحش يلقي على كل مجنازهناك مسائل مشكنة لا تنهم فمن اجابه نجاوالا افترسه . وكان اكريون اخا الملكة قد وعدمن يقتل هذا الحيوان بنزومجه اخنه الملكة ارملة لايوس وتبره عرش ملكة ثيوة . فتقدم اوديب الحيوان لامتحان الامر . فساله الوحش قائلا . اي حيوان يمشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله الوحش قائلا . اي حيوان يمشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله الوحش قائلا . اي حيوان يمشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله الوحش قائلا . اي حيوان يمشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله الوحش قائلا . اي حيوان يمشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله الوحش قائلا . اي حيوان يمشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة وساله الوحش قائلا . اي حيوان يمشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله الوحش قائلا . اي حيوان يمشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة في المعام على الربع قوائم وعند الظهيرة في المعام على المه تورث عرف المعام على المع قوائم وعند الظهيرة في المعام على المعام على المعرف المع قوائم وعند الظهر المع قوائم وعند الغيار المع قوائم وعند الغيوان المع قوائم وعند الغيران المع قوائم وعند الغيوان المع قوائم وعند الغيوان المع قوائم وعند الغير المع قوائم وعند الغير المع قوائم وعند الغير المع قوائم وعند الغيوان المع قوائم وعند الغير المع قوائم وعند الغير المع قوائم وعند الغير المي المع قوائم وعند الغير المع قوائم وعند الغير المع قوائم وعند الغير المي الميان المير الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان ال

يمشي على قائمتين وإذا امسى مشي على ثلاث قوائم . فاجابه ادويب قائلا . هو الانسان يجبو طفلا على اربع وإذا شب مشي على قائمتين وها رجلاه وإذا هرم استعان بالثالثة وهي عكازه . فعظم الامر على الحيوان وتدهور من اعلى الصخور الى العِر فهلك. وإماادويب فاقترن بيوكسته وصارملك ثيوة وهكذا جرى القدربان بكون قاتلالابيه ومقترنا بامه وإخالاولاده وإذ ذاك فشا الوباء في مدينة ثيوة ورز اهلوها فجعل ادويب يسترضي الالهة ويتضرع اليها لتكف غضبها عن شعبه فأروحي اليوان سكان ثيوة عوقبوا بجريرة لم يكن هو منتبها البها وفي نفسها ولم يلبث اوديب ان قضي على نفسه بالعمي وسيل العينين ثم تاه زمانا بجوب البلاد المخنلنة مع ابنته انتيغونة وكان كل من نظر اليه يتعوذ من مرآه وكل من عرفه يطرده وبعد مصادفته مشاقا عظيمة وصل اخبراالي كولونة التي في جوار اثينا وهي التي دعاها الشاعر بالمدينة الوحية لما وي الغرباء وسلوتهم فأوحى إليه هنا لك انهُ لا يجد راحة الا با لا قتراب من اينميدات الالمة ذوات الانتقام الروحي وكان في كولونه هيكل مخنص بهن فدخل اليه اود بب رغاعن ابته المتحبة وهنا لك حاقت به صاعقة فاغنالته

حرب ثيرة منذ سنة ١٦١ الى ١١٩ اقى ﴿ وقد ولد لاود يبابنان وابنتان فدعى احد الغلامين ابتيوكل والاخر بولينيس فانفقا ان كلاً منها بتولى ملكة ابيه سنة واحدة فتولى اولاً ابتيوكل حتى انقضت السنة فأبى ان يتنزل ليلك اخوه فوقع النزاع بينها والتزم بولينيس ان يهرب فذهب الى ادرسته ملك ارغوس وتزوج بابنته المساة ارجيا وجهز عساكر عهو وجاء الى اسوار ثيرة وكان يقود الجيوش خمسة من الروساء المشهورين . اما مينيكيا بن اكريون آخر ذرية قدموس فقد انقذ المدينة ببذله دمه الملوكي عنها حيثا قدم نفسه قربانا للمريخ طوعا لاشارة تيزادياس الكاهن فانتهت المحاربة بهلاك المحاصرين حيثا قتل

جيع الروساء كثيرمن انجيوش ولم يسلمسوي ادرسته لشنة عدوفرسه اريون الذي كان اخرجه نبطون مر ٠ جوف الارض بضربة صولجاني . وإما كابانة احد الروساء فانهُ كابرعلىمعانة جوبتير فاهلكه هذا الاله بالصاعنة . فكرهت امراته ابوادنه اكحيوة بعده فالقت نفسها بالاتون الذي أعد لحرق جسم بعلها وإما الاخوان ايتيوكل وبولينيس فقتلا بالمبارزة معا اذ ان كُلًّا منها قتل الآخر ومع هذا لم تنته العدارة بينها لائه عند حرق اجسامها بنار وإحدة بعد موتها كان لهيب كل جسم منها منفصلاً عن لهيب الاخرفكان ذلك علامة على شاة التنافر بينها. وهكذا اصبح تاج الملك لخالها آكربون الذي أمر بترك رماد بولينيس على الارض دون دفن فاغناظت انتيغونة التتية اخت المتتول فارادت ان تجهع رماد اخيها في اناءً غيرمكترنة باوإمر خالها القيحة ولما بلغ أكريور ﴿ مخالفتها اوامره امر بدفنها حية فخنقت نفسها قبل اجراء ذلك بها. وإما طيسة الرقيب والمحامي عن الشرائع الادبية فإنه إثار على أكريون انحرب وقتله ولم يطل الزمن حتى زحفت الابيغونيين اولاد السبعة الروساء على ثيوة واخذوها عنوة بعد موقعة هائلة قتل فيها لاوداماس بن ابتيوكل وتملك على ثيوة الموحشة ثرساندر بن بولينيس . وإما الكاهن تيرازياس الذي تنبأ بجميع هذه الحوادث المريعة فقد مات غب حدوة ها وكان عرم عبارة عن سبعة اعار

الارغونوط سنة ١٢٦ اقم \* وكان يوجد عند ايانس ملك كفين كبش صوفه من ذهبكانت اهدته اياه الالهة وكان يعتندان ثروة ملكنه منه وتنصيل ذلك ان جوبتير وهب الكبش الى افركسوس واخنه هيازً لكي يفرًا عليه من غضب والدهم انماس فركباه وسارا و بمرورها في الخشيج الفاصل بين اوروبا واسيا سقطت هيازً في البحر فلقب باسها الهلسبنطش . اما اخوها افركسوس فوصل الى كفياة وذبح قرباما لجوبتير واعطى صوف الكبش الى ايانس ملك تلك البلاد فوضع ايانس الصوف في احمة منذورة للمريخ وحرسه بتنيين فاشنهر

هذا الامر في البلاد فاراد يازون بن ايزون ملك ثساليان ياخذ صوف الكبش وكان ذلك باغراء عمه اياه على هذا الامر لان عمهُ المرم الكبير كان يجكم في نساليا عوضا عنه بطريق الوصاية لحين حصول اهليته للملك افتكران ابن اخيه يُتَل في هذه الغزوة فيستبد بعده بالملك ومجعله لسلالته عقيبه . اما يا زون فيني سفينة سهاها ارغو متخذا اخشابها من غاب دودون الذي كان بين اشجارها لمقدسة محل للكهانة ثم ابزل في السفينة خمسين مقاتلا اشهرهم هرقل الذي ترك رفافه بعد ما انقذ يازون من الوحش الجري الذي كاد ان يبتلعه ، ومنهم طيسة . و بيرية بعس .' والاخوان كستور وبولكس . وملياغروس . وبالا. والشاعر اورفا الذي كان يسليهم بالحانه وإغانيه المطربة للالهة . فكان بذلك يستاصل الخاصات من بين رفاقهِ. وإسكولاب بن ابولو ن الطبيب المشفى من حيع الامراض . وبعد حوادث شتى وصل يازون الى كغينة فاحبتهُ ابنة .لكها ميذا التي كانت لتقن السحر جدًّا فحدثت يازون مجميع الاخطار التي كانت علية ان تكتننه ثم افهمته الوسائط المنتضية لغوزه بالخلاص مر\_ تلك الاخطار. فقبض باعانة سحرها المهول على ثورين لها ارجل وقرون من نحاس وكاست النيران تخرج من فميها وكانا بحرسان الصوف الذهبي فاخذها يازون وشد عليها نيرا وسكة وفلح مسافة اربعة فدادين ارض منذورة للمريخ وغرس بها اسنان الثورين فتعولت رجال منسلحون فهجموا عليهِ فاللي يازون باكما ل بينهم حجرًا فكنول عنهُ وحولوا اسلحتهم بعضهم على بعض فدنا حينئذ يازون من التنين الذيكان بحرس الصوف في الداخل فاسكنُ بشراب ِ سحري ثم قتلهُ وخطف الكنتر وانحدرا لى سفينتهِ مستصحبًا معهُ ميذا فتتبعهما اياتس الملك في مراكبهِ فغير الارغونوط ( اي جماعة بازون )طريقهم ودخلوا في نهر فاسيس ومنهُ عبروا الى العجرالحيط الذي يحيط ابحار الارض ثم سافر وإعلى الشطوط الشرقية وسلكوا من بحر النيل الى المجر المتوسط ويفال في روايات اخرى ان هولاء المسافرون ذهبول الى القطب الشمالي والغربي وإلى الجهات الطوباوية حيث يعيش المقروبيون

اثنا عشرالف قرن دون ان يدركهم الهرم ثم سافروا الى البلاد القرية ذات الامم المتعودة على انجد وإلكد لكونها وسط الظلام الدامس دائما ولاترى ضوم الشمس ابدًا لاعند شروقها ولاعند غروبها ثم وصل اخبرًا هولاء المسافرون الي بحرالنلج والبحر الغربي حتى اعدة هرقل. وإما اصحاب الخرافات فاراد وإ ان يجمعوا ببن هذه انخرافات والتاريخ فقا لواان الارغونوط قطعوا نهر الطونة فقط ثماصعدوا سفنهم الىالبروجروها الىخليج البنادقة ثم يزلوا الينهراريدان والرون ولخليج توسكانا وإن جزيرة قرثة السحرية اعانت بازون ورفاقه . والنرائينة رفعن السفينة بايديهن وجررنها الى بوغاز خاريبة وإسكيلًا وكانت السرينة تشدولم باصواتها المطربة لكي تفتلك بهم وإما اورفا فبدد اصواتها بالحانه وشغل خواطر رفاقه عن السرينة ثم القنهم زوبعة على شطوط افريقية فزاروا بستان المسبرية الذي خطف منه هرقل تفاج الذهب وجاوزوا كريت بحراً وعادوا الى بلاد اليونان سالمين . وممَّ هذا السفر كانت احدى سفن اياتس دنت مر · سفينة يازون فانتشلت ميذا بولسطة سحرها اخاها من السفينة وسلمته الى يازون فقطعه اربا اربا وطفقت نطرح تلك القطع واحدة بعد اخرى في المجر بطريق ابيها لتعينه عن السير في اثريازون فانشغل ابوها مجمع جسم وان فتخلص يازون وجماعنه بهان الوسيلة وإضلوه عنهم . ولما وصلوا الى ايولخوس حيث كان بيت بازون ورأت ميذا اباه الشيخ الهرم اعادت لهُ الشباب بسحرها ثم امرت بنات بلياس ان يقتلن اباهن وبمزقن جسده ويطخنه مع بعض البقول فيتجدد صباه ففعلن ذلك ولم يجدهن نفعا لان الامركان من ميذا خداعاً . وإما يازون فانهُ انشغف بحبكروذةابنةاكريون ملك قرنثية متخليا عن ميذا فحنتت ميذا اولادهاثم امانت كروذة بوإسطة صندوق فيهِ احجار سحرية وذهبت الى انيكة راكبة على ثعابين ذوي اجمحة فتزوج بها ايجه ملك تلك البلاد

حرب تروادة منذ سنة ١١٩٢ الى سنة ١١٨٤ ق م \* من المعلوم '

ان الحوادث والفنون والاشعارا التي جرت في الازمنة الاولية لم يبق لها ذكر دائج في عقول العالم بوء شربها تاثيرًا فعًّا لاالاحوادث حرب تروادة وهذه اكحوادث لابد من ان تكون تاريخية وبعضها حقيقي. ومن مجموع هذه الحوادث يتبين انه نشأت ملكةعظمة في آسيا الصغرى تجاه بلاد اليونان على موازاة محرا بعة كان يخضع لها قسم من اسيا الصغرى وسائر الشعوب التي تجاورها معاهدة لها . قالوا كان سلك الملكة المذكورة پريام وكانت كرسيه مدينة نروادة او ايليون التي كانت مبنية على جبل إيدا وهي المشهورة بمنانة اسوارها وثروة سكانها. وسبب حرب تروادة هو ان هرقل عندما خرب بلادتر وادة كار ع اخنطف منها هذيونة بنت لومدور فعزم باريس ابن الملك على انفاذها لانها عمته وجهز السغن والجيوش وقصد بلاد اليونان ولما وصل البها توجه الى اسبرطة فنرل عند ملكها منيلاس اخي اغاممنون فآسه وإكرمه وكان منيلاس اذ ذاك عازما على السفر الى كريت فاستأمن باريس على وطنه وتركه نزيلا عناه وسافر فاشغلت الزهرة قلب هيلانة زوجة منيلاس بجب باريس فانشغفت بهِ فذ هبت معه الى تروادة ففرح پريام والد بحضورها املًاان اليونان يغدون هيلانة باخنه هذيونة فيرجعونها اليهانما خاب امله لان اليونان لم يرتضوا ان يعيدوا هذيونة بل تحزبوا جيعًا لمحاربة تروادة من كريت حتى مكدونية فاقلع من ميناء اوليس نحو الف ومائة سفينة فيها مائة الف مقاتل وكان اغا ممنون ملكميكينة وقرنثية وسكونة قائد الجيوش اليونانية ومنيلاس ملك اسبرطة قربن هيلانه المنهنة القائد الثاني. وكان من قوادهم اشيل وصديقة بطروكل بقدمة جيش المرليدون وذيومد. والاخوان اياكس الاول وهو ملك اللوكريين واياكس الثاني وهوماك سلامينة. ونسطور الحكيم. وعواس المحتال ملك ابتاك وفيلوقطيتس الذي كانت معهُ حراب هرقل. وترسيت الايطولي. وكان بين الترواديين البطل هيقطور وبعده اينياس وقد اوحت الالهة الى المجش اليوناني أن الذي يدوس ارض الترواد بين اولا يوت ولكي يتجرأ القوم انبرى الشاب بر وتازيلاس ونزل

الى الشاملي. فوقع قتيلاً من يدهيقطورمقدم اهل تروادة وحينئذ هم اليونانيون على الشاطئ فحاربوا الاعادي فانتصروا عليهم انتصارًا خولم ان يتخذوا مركزًا حصيناللمعسكرفاقامفيه نصف انجيش حيثكان النصف ألاخرينهب المدن المجاورة وبحرث الارض لنوال الميرة للجيش. ووقع في خلال ذلك بين قواد اليونان مشاجرات مستطيلة وإخصها بين اغا ممنون وإشيل فسبب ذلك البطيء باخذ تروادة التي داومت مقاومة اليونانيين عشرسنين فلازم اشيل خيامه مقبعد تلك المشاجرة ولكن لما بلغهُ ان هيقطوُ رقتل صاحبهُ بطروكل شق عليهِ ذلك فاخذ اسلحته وخرج طالبا بثاره وكان منقلد ااسلحة الهية كانت وإلدته ثاتيس اخلتها من ولكان فقتل بهذه الاسلحة عدة من الترواديين من جملتهم هيقطور . ولما قتل هيقطوراضحل ثبات التروادبين وكادواان يسلموا لولامساعن بنئاسيلة ملكة الامازونات معمنون الكوشي اياهم فثبتوا وعادوا الى المحاربة فتتل اشيل وكان قاتلهُ باريس بن بريام حيثما ساعدهُ ابولون بتصويب سهمه على كاحل اشيل فتتل حالاً. وبعد قتله تنازع اياكس وعولس المحته المقدسة بحضور اليونان فحكم القواد بانها تكون لعولس فحنق اباكس وقتل ذاتهُ . واخيرًا علم اليونان انهم لايفوزون بافنتاح ترواده الااذا اخرجوا منها نمثالاً صغيراً كان لمنيروة يسمونه بالآديوم كارث وهبه جوبتهر لدردانوس فكانت نحصل منه منافع الترواديين وصيانتهم وعلمول كذلك انه كايتسهل التتح الابحضور فيلوقطيتس صاحب حراب هرقل الى الجيش اليوناني ايضا وكان فيلوقطيتس من جملة الذين جاء والمحاربة تروادة فوقعت احدى حراب هرقل التي معهُ على قدمه فجرحته وكانت تنبعث من انجرح روائج خبيثة نضر بالمعسكر جداً لان انحراب كانت مغموسة بدم افعوان لرنه . فالتزم اليونان ان يتركوهُ في جزيرة لمنوس ولما احتاجوا اليه كما ذكرنا ارسلوا فاحضروهُ بالحيلة لانهُ كان يا بي الحضور لغدر اليونان به وتركم اياهُ وحيدًا في لمنوس وغب حضوره شفاه مخاومن من جرحه فحارب الترواديين وفتل پاريس باحدى تلك اكحراب التي لاتخطي₄ الغرض.

وإما تمثال بالاديوم فكان محفوظا في قلعة المدينة ولكي لايدع التر وإدبون احدًا باخذه ُصنعوا عن تماثيل شبيهة به وإذ رام عولس اختلاس التمثال ارتدي بغير ثوبه متشكلاً بشكل فلاح ترمادي ودخل سرًّا الى المدينة وبعد مصاد فة مصاعب عظيمة فازبالبا لاديوم وإحضره الى اليونانيين انما اليونانيون لم يقدروا على اخذ المدينة الابنصب حيلة عظيمة وهي انهم اصطنعل فرساكبيرًا جدا من الخشب وجعلومُ نقدمة الى منيروة وكمن جملة من القواد في جوفه وتركهُ سائراليونانيين قرب تروادة وانحدروا الى سفنهم مظهر بن الاهبة للسفر ولما شاهد اهل تروادة ذلك الفريش العظيم وراوا انقلاع اليونان تغروا جانبا من سورالمدينة لادخال التمثال البها. وإما اليونانيون فعاد والبلا وهرعوا الى الساطيء ثم برزت التواد الكامنة في جوف الفرس وافتتحوا ابواب المدينة فدخلتها العساكر ودمرتها وقُتل پرياموأُ سرت امرانهُ وبناتهُ ومنهن بولكسينة ااني ذُبجت على قبراشيل. واستاسر بيرهوس بن اشيل اندروماكة زوجة هيقطور وإخذ اغا ممنون قساندرة ابنة يريام ملم ينخُ من يد اليونان سوى اينياس وإنطينو رولدا سريام. وبعد هذا الانتصار عادالمونان الى بلادهموفي اثناء سفرهم عصفت الارياح وإشتدت الانواء فغادرت عولس تائها في العارمدة عشر سنين لايهندي الى جزيرته ايتاك وإمراته ينلوبة. وإمامنيلاس فقد نقاذ فته الزوابع من مكان الى اخر منت ثمان سنوات. وإما اغاممنون فانهُ لدى وصوله الى وطنه قنلنهُ زوجتهُ أكليته نسترة ومعشوقها ايجيستا. وإما ديومذ فانه كاد ان يُذبح في ارغوس ولكنهُ هرب الى ايطاليا حالاً. وإما اياكس فتنبعتهُ مديروه لتنتتم منه فخطمت مركبه على صخر فنجا على ذلك الصخر وصرخ قائلاً نجوت رغاعن الالهة فضرب نبطون الصخر المذكور سريعا بصولجانه فشطره شطرين وإغرق اياكس المجدّف في عمق العِر.وإما تيقار فقد لعنهُ ابوه لانه لم ياخذ بثار اياكس اخيه فذهب الى قبرص وبني هناك مدينة سماها سلامينة .ويستفاد من الاخبار المتناقلة انفيلوقطيتس وايدومناوس وايسباوس ذهبوا الىسواحل ايطاليا التي التمأ اليها الترواديان انطينور وابن انجيزة ابنياس الذي اعتبره الرومانيون بعد زمن كاب لنسلم . وقد نظم الشعراء قصائد كثيرة باخبار شقاء هولاء الابطال المالم يبق منها حتى الان سوى النصيد تين اللتين نظمها اوميروس احلها قصياق الاليادة وبها يشيرالى ان الالهة في العرش الساوي تختصم بسبب حروب البشر وكل منهم يريد الانتصار لمن بختص به وقد ترنم بها بحمق اشيل وموت بطروكل وهيقطور . والاخرى قصياق الاود يساوبها نغير بعض الخبير عن تلك الحوادث ولكنه يخبر بها بنوع منهج عن حوادث عواس الكثيرة وتفليشه على جزيرته ايناك وعن ثبات امراته بينلوبة وقتل عشاقها . ويظن ان اوميروس كان في القرن العاشرق م . وقد تنازع الافتخار بمولده سبع مدن منها ازمير وساقس وما يغبر عنه انه كان اعلى تاعها من مدينة الى اخرى ناشرًا في سياحاته قطعامن اشعاره التي كان الناس يتعلمونها و يذهبون الى بلاد اليونان فينشدونها فيها وهكذا تنوقلت اشعاره من عصر الى عصر حتى جها اخيرًا بيز يسترانس

ومن المعلوم انه بالنها عرب تروادة انتهى الزمن المدعوبزمن الفروسة وهوالزمن الذي زينه الشعراء باخبار الخرافات التي اتصلت الينا ولكن حتى الان لم بفدنا التاريخ اخباراً محتمقة مع انه يتتضي لنا الاطلاع على اخبار على قرون فاتنا الاطلاع عليها حيث لابد من ان يكون لتلك القرون حنائق تاريخية على ان التاريخ المختبي لم يوجد عند اليونان سوى منذ سنة ٢٠٠ ق م . وقيل ان هذا الزمن لي بي بتا تى لاحد بحث عن احواله الاببعض الافعال المهمة كافتئاح البيلو بونيسة من الدوربين والشجرة الى اسيا الصغرى. وشرائع لكورغ وحروب ميكينة وهن الحروب الاخيرة بخفلها حوادث خارجة عن حد التصديق . وفي الثانين سة التي كانت بعد حرب تروادة حدث تغييرات عظيمة في بلا داليونان فرحل شعوب كثيرة من بلاد الى اخرى وتوطنوا فيها فافتقت قبيلة الايبر وطيين هيمونية ودعوها كثيرة من بلاد الى اخرى الذين طروع منها نزلوا في بيوثيا وقسم من سكان بيوثيا وهم الأيوليون ها جروا الى شطوط اسيا الصغرى . اما افتناح الايبر وطيبن شاليا فكان شوه ما على ان يتغقوا مع

سكانها قد اتخذوهم عبيدًا لخدمتهم وحراثة الاراضي وجعلوا انفسهم روساء الحرب حافظين لذواتهم فوائد الانتصاروا لتملك على المنغلبين وانما سلكوا هذا المسلك خلافًا لمنهج العدالة حذرًا من تغلب الاهلين الاصليين الذين كانوا بتهددوهم دامًّا ولذلك لم ينجح التمدن اليوناني في ثساليا

فيرجوع الهرقليبن وافتناح الدوريبن البيلوبونيسة سنة ١٠٤ قم قد ذُكر في خرافات اليونان انه كان يحكم على ميكينة ملك اسمه استنولوس نحكم اله القدربان قكون ملكته لهرقل فلما بلغ يونون زوجة جوبتبر ذلك داخلها الحسد فاجتهدت بصرف هرقل عن الملك وإذكانت الكمينة والذة هرقل حبلى بهِ وزوجة استنولوس حبلي ايضا انتهزت يونون الفرصة فجعلت جو بتبر يعاهدها على ان من بولد اولاً من زوجة استنولوس او الكمينة يكون لهُ الحكم على الثاني وكانت قبضت على رحم الكمينة وسهلت ولادة زوجة استنولوس فولدت اورسته الذي صار يسيُّ معاملة هرقل فعرَّضه للاثنى عشر عملاكما مرَّ ذكر ذلك وبعد موت هرقل اضطهد اورسته اولاده فطردهم الى البيلوبونيسة فذهبول وإخبأ وإفياتيكة عند طيسة رفيق ابيهم فطلب اورسته تسليهم اليه فلم يرتض طيسة ان يسلم ولذلك جهزاورسته انجيوش لمحاربة اتيكة فشتته طيسة وجعل هيلوس بكرهرقل ان يتنبعه فتتله فيوسط برزخ قرنثية وافتتح البرزخ فامتدت يد الهرفليبن بالانتصارهناك انما اصابهم طاعون امات أكثرهم فاستشاروا الوحي فاجابهم انهم دخلوا البيلوبونيسة قبل الماة المعينة فرجعواً. وفي روايات أُخر ان جيشا كبيرًا يونانيا وإخائيا وإرقاديا منعوا هيلوس العبورفي البرزخ فمنعا للمشاجرة طلب هيلوس مبارزة اثنين وإحدمن كل جهة وشرط انه اذا غُلب الهرقلي نعود رفاقه عن البيلو بونيسة منق ثلثة قرون فقتل هيلوس حيثا دخل بالمبارزةوعادترفاقهالي اتيكة وكان اذ ذاك قدخلف لورسته على نخت ميكينة عمه استره فبذلت الهرقايون كل جهدها بالدخول الى البيلوبونيسة فلم بحصل بذلك كه سوى ازد باد عظمة البيلو بونيسيېن اذين تجمع على من قبائلم لكي ينعول دخول الهرة ليېن الى شبه جزيرتهم . وقد صمت البيلو بونيسيون تخت اسبرطة الى تخت ميكينة ونيرنځة وذلك بزواج مينلاس بهيلانة انجميلة اينة ووريئة تيندار ملكوبا وماكان طبع شرائعهم اضا مدن قرنئية وسيكونة وسبع مدن نواحي بيلوس . وقطع اهرقليون امام من النجاح وتركوا اتيكة حيث مات مكر احاسة و دميل الى الدورية فقالهم الدورون بكل ترحاب مقابلة الخذا ، الى خدم ما يادا درقل سا ما وتحدوا مع م تحاربتهم و بعد ثمانين سنة جعاوم في طبعته م في حرب تروادة فنالو الانتصار و

وبعد ما اخذ اورسته بثار ابيهِ اغاممنون من اكيستا وكاليتمنسترة وعادلة تاج ملك ميكينة معنساطه على مالك اسبرطة وارغوس ومُ لَك زما طو يلاً ترك الراع طيسامينس السلطة على اكثر من نصف المياوبونيسة .ثم زحف المدور بون وتطايعتهم المرقليون على طيسامينس وكان بقردهم إذ ذاك اوكسيلوس الابطولي تحت رئاسة الذلنة الروساء تماموس وكرسفونتسر وإرسطوذيموس وعوضاً منارف يعبروا في برزخ قرزنية الذي كان موافئا لمدافعة العدوالنول لهم عارة بحرية في نونقطة فركبوها وترجيه إالى الشاطي الاخرموس البوغاز تاركين على البرزخ قلياً من رجاهم خانة البيه و نوسيين وإما العارة فكانت تحمل عشرين انف ماتل فتطعوا شطوط رقادنا ولكوا لاكونيا بلاقتال وطردوا من ميكينة ملاتوس وهو من مارلة نسطور. وإما طيسانينس فكان **بجمع جيوشه في ارغوليات**ا فارجموهُ الى اليمالة تم اقتسموا غنائم مر. فاخذ تانوس ارغو س وملك حندته على تريزية وإيذاورية وإيجينة وفياونطه. وإما كرسفوننس فاخذميكية وسكن في استيكلاروس. وإرستينس و بروكايس ولدا اريسطوذ يوس الذي قتل هي ا الحاربة اخنا لاكونيا و عد .اك نرمن ملك في قرنية الالاس وهو خليف رابع لهرقل وملك سيكمونة هرقلي اخر وتملك اليزة اوكسيلوس وجماشته الايطوليون الذي كان اصلم نفس اصل سكان هذه الماطعة فتبلوهم بدون مضادة. وقد

حفظت ارقاديا استقلالها وعقدت معاهنة مع المتسلطين على البيلوبونيسة حديثًا واما طيسامينس فطرد من انجيالة سكانها الابونيين ومكث بها مع جماعته الاخائيين الذين سموها اخائية باسمهم . فإما الايونيون فذهبوا الى انيكة حيث كان نقدمهم ملانتوس مع الايوليين الذين طُردوا من مسينية وقسم من سكان فيلونطة وقرنئية وابيذا وربة

موت كدروس سنة ٠٤٠ ق م ﴿ وما مر يستنع ان اتبكة اصبحت مجا لكل الفارين من البيلو بونيسة . وإما الدوربون فاراد وا بعد سنين ان بنبعوا الفارين الى انتكة فافتتم البطريق مقاطعة ميغارة وكان أو حي البهم ان مَن بتنل ملكم اولاً ينتصرون . فتربًا كدروس ملك اثبة ابزي فلاح و دخل الى معسكر الدوريب وقتل جنديًا منهم فهجه وا عليه وتتاوه مُم عرفوانه ملك اعدائهم فايته والمدمار اذا حاربوهم ولذلك عادوا الى شبه جزيرتهم وبعد ذلك مزمن اقم على البرزخ عمود كتب عليه من جهة البيلو بونيسة هنا الدوريون وس جهة اتبكة هناك الايونيون

### الزمن الثاني

في رجوع الهرقليين حتى اكر وب الفرسية منذ سنة ١١٠٤ الى سنة ٩٠ ق م الفصل المثالث

في الكلام على الاسبرطيين. وليكورغة وشرائعه السياسية. والشرائع المدنية. والسافاة بين الاسبرطيين. وتربية الاولاد والمستعبدين وحرب مسينية الاولى وحرب مسينية الثانية واريسطومينوس وتيرته. وحروب الاسبرطين مع تبهة وارغوس وعظمة اسبرطة

الاسبرطيون \* قد سبق القول ان الدوريون سكنوا في مسبنية وارغولياة وطرد ولي سكنوا سكنو

ولكنهم اخذوه بصفة رعايا وإذ ثار بهض اللاكونيهن وإرادوا ان مخلعوا نير الدور ببن قرق الدور بون وجعاوه عبيدًا ارقا وسموهم ايلوت وهكذا اصبح سكان لاكونيا ثلث فرق الاولى الدور يون وهم السادة والثانية اللاكونيون وهم الرعايا وإثنائية الابلوت وهم العبيد وعندما نظر الدور يون قلة عددهم وإحاطة الاعداء بهم سكنوا جيمًا في قصبة البلاد المسماة لتدمونة أو اسبرطة التي لفبول بها ولحاذر تهم من اللاكونيهن رعاياهم وعبيده سنوا لانفسهم مشروعًا حربيًا وهوان المحتهم نصاحبهم دائمًا كمن يعيش في بلاد الاعداء

لَكُهِ رغة وشرائعه السياسية \*انهُ لم يَحتني الزمن الذي عاش فيه لكورغة إنما يظن إنهُ ولد في القرن العاشر للهلك ايفنومس في سنة ٩٨٦ ق.م وكارب الخلل اذ ذاك منشراً في المدينة فاراد ايفنومس ان يفصل البعض عن المضاربة فوقع قتيلاً وغادرزوجته ُحاملاً نخلفهُ وانُ البكر بولكنس على الملكة فتتل ايضا فخلفه اخوهُ لكورغة وكانسامراة بوليذكنس حاملًا فقالت للكورغةانها نقتل الولد في بطهابشرطان يتنرن بها فوعدهاماطلاً اياها من وقت الى اخرحتي وضعت غلامًا فاخنُ لكورغة واحس تربيته وباق حكم لكورغة حنثت آكابر الملكة من حسن تدابيره وحِكَمهِ فامسى عرضة لانواع التهم ظلّما فانجبران ينفي ذاته من البلاد فساح زمنًا طو بلاً بجادث الحكاء وطلع على عوائد الام الفريبة وقد درس في كريت على الشاعر ثالاطاس جيع شرائع الحكم مينوس ولكنه لم يأت من اسوا الصفري بسوى اشعار اوميروس وقيل ان كهنة مصرعده من تلامذتهم وقيل انهُ ساح حتى بلاد الهند وسأل عن حكمة البراثمة الندية. وبعد غيبة أن ا عشرة سنة عن اسبرطة عاد اليها فوجد القلاقل بها كثيرة وكان الشعب قد تضمر مشتهياً ارجاع النرتيب الاول فوجد لكورغة بذلك فرصة مناسبة لبث مفاص ولكي يزيد ميل الشعب اليه اراد ان يضيف الى شهرته شهرة ميل ابولون اله الدوريبن فاستشار الوحمي على مقاصد فاجابهُ سلامٌ لك

ماصناحب جوبة يروبول علة استناده على الاله جعل الاسبر طيبن بقبلون شرائعه دون مقاومة . فابقى قسمة المراكمة بين عائدين ملوكيتين من سلالة هرقل وهذه النسمة لم يكن منها عواقب مضرة لان ملوك اسرطة لم يكن لهم سلطة مستبرة وأيادة كان دأيهم ملاحظة اجراء القوانين مع بعض وظائف اخرى دبنية وأبادة المحيش . وإما المحكومة فانها كانت بيد اعضاء مجلس يسمونه مجلس السناتو وكان عددهم ثمانية وعشر بن عضول عركل منهم لااقل من ستين سنة وكان المكان مايستخسن من الشرائ التي يقدمها المجلس . وإما الابفوراو الملاحظون فقد صار مايستخسن من الشرائ التي يقدمها المجلس . وإما الابفوراو الملاحظون فقد صار اخيراً كماوك اسبرطة حميةة . وعنهم قال بوليت الموسرخ انهم كانوا لمزمون الملوك المخترمهم كانوالدين ، وإما اللاكونيون المرعايا والايلوت العبيد فلم يكن لهم حق بالملاخلة السياسية

الشرائع المدنية والمساواة \* وشرع لكورغة في ان بيعل المساراة بين الاسبرطيين واكبي يتوصل الى مناص جراً الاراصي بينهم وحيث كابوانسعة الاف جعل الانصبة بينهم نسعة على السواء لكل قسم حقه بتدر الاخر ومنعهم من بيع تلك الاقسام حتى لا بخسر احد من الاسبرطيان ارض ولا يكون لاحد اكار من الاخر واراد ان لا يكون بينهم غني او فتير واطل كل زينة وفن ومتبروا بنبدل المسكوكات الذهبية والفضية بقطع ثنياة من الحديد الي كان اقل اجزائها يحمل على المجلات وجمل ملوك البلاد واهاليها ياكلون على مائة واحنة ما قل من الاغذية ولم يؤذن لاحد ان يتلذذ بالاطعمة الفاخن فكان طعامهم مرقا اسودا منروجا بالمح والحل ودهن الخنزير مع قطع صغيرة من اللح . وقد اراديوما دنيس ملك سراقوسة ان يذوق ذاك الطعام فاشاً زعندما وضعه بنيه وصرخ بالحقيقة ان هذا الطعام لكريه . فاجابه الطباخ انه ينقصه شيء يامولاي فسأ له

الملك ماذا ينقصه فاجابه هوان تغتسل بنهر الاراطوس وتعاطى كامل النمرينات البدنية . وقد اجبر لكرغة جيع الاهالي على الترويضات العسكرية والحركات المن ية الاعصاب ليكرزوا دائمًا متاوين النضال عن الرطن وذلك لكرنهم محادلين بالاعدا فنع مشروماته انم نحاج حتى جعل الاسبرطيهن احسن جنود في حل السلاح والتجد على المشاق و الاتعاب والتشجع في المخاطر حتى الموت و في الاسراع لطاعة روسائهم اكثر من سائر الجنود في جيع البلاد اليونانية

تربية الاولاد \* وعلى شاكلة ما مرذكره نشج لكورغة طرقًا لتربية الأولاد الذبركا موا يختصون بالدولة أكثرما يختصون بوالديهم وكل صبي كان يلد معتوماً كاريتال حيثلانفع فيوللعسكرية وجعل للبنات تمرينات شدينة نتولد منهاصحة ابدان اولاد من فكانها يغادروهن حناة ويلبسوهن ثوبًا وإحدًا شتاء وصيفًا وكانوا يجعلوهن يرقدن على مهد من القصب بقطعنة عن ضفتي بهر الاروطاس وكانوا يعودوهن على عدم انخوف في ظلام اللبل ويعطرهن قليلاً من النوث لكي بتعلمن الاقتصاد بالمعيشة وسعين في ادراك ما يعوزهن من ذلك. ولابد من أن نستغرب كيف أنهم كانوا بعلم ِن اولادهم السرقة.انا فيل انه بسبب الالنة العظية التيكانت بين الاسبرطيين كان ذاك لابعد سرقة حنيتية لانهم كانوا يعاقبون السارق ليس كمذنب بل كعديم المارة وقيل كان هذا التساهل للانتباه على الاحتيال في الحروب وكان الاولاد بجرون الحبل وهم صغار لتحصيل طعامهم ثم بجرون ذلك مع الاعناء. قيل ان ولدًا سرق أعلَّما وإذ نظر اناسًا يندمون نحى اخني النَّعلب تحت ثوبهِ فنهشهُ النَّعلب ومزق امعاءهُ فَتَجَلَّد الولد على الموت ولم ينه بكلمة مفضلا الموت على الحيوة حتى لا يدع احدًا يكشف امن. وكان الاسبرطيون يعود ون اولاد هم على الصبر بعن تجارب منها الضرب بالعصي امام، ذبح الالاهة دبانة وقل منكان يجتمل الالام غيرا لذي بفوق سواه بالنوة وكثيرونكاموا يموتون ضربا أو يسمع لهم صوت استغاثة ولا أنبعت ما يدل على التألم ومع ٥٠٠٠

الامتحانات علمهراكو رغة غيراشيا كالضرب بالمزمار والقيثارة والترزيات المتدسة والاشعار المحاسية المتموية للنفوس كاشعار اوميروس وتيرته اللذبب كانول يعتبرونها جأأ وبعد ايلاعهم بمحبة الوطن وتهاونهم بالامالموت كانول يتعلمون فضيلة حسنة وهي احترام الشيوخ ولاسما الشيوخ حكام المدينة الذبن كالط يحنظون جيع الشرائع غير المكتوبة وكانوا يزعمون انهم اطاعوا الالهة با-تمرامر من جعلتهُ جديرًا بطول الحيوة . قيل كان يومًا شيخًا في مرسح اثينا يجمث عن معل الجاوس بين الحاضرين فكان بعضهم يطردهُ وبعضهم بسخر به وكان في المرسح رسل اسبرطيون فنهضوا جيعًا وطلبوا منهُ ان بجلس بينهم. فتال لهم الشيخ اني ارى ان الاثينيين يعرفون ما هو الحميل وإما الاسبرطيون وحذهم الذبن عارسونه · وكانوا لابرعون حرمة الشيخ العذب. وقد انفي بومًا لهُ دخل درقيلداس ( جندي ذوشهرة عظيمة ) على جمعية وكان في الجمعية شاب اسبرطي فلم يحفل بالشيخ قيامًا وإذكان ذلك مخالفًا لاقوانين أنكره الشيخ فنال لهُ الشاب ليُس الك اولاد يكافئوني على الاحترام الذي اقدمهُ اليك فاستعسن الحاضرون جوابه .وكان الشبان في سن العشرين ينتظمون في سلك انجندية ويخدمون في المدينة او في الخارج وكانول يتزوجون في سن الثلثين وتثبت لهم حنوق اولاد الوطن. وفي سن الستين كانت تننهي منة انجندية وحينئذ ياخذ البالغ السن المذكور بملاحظة المنافع العمومية وتهذيب الاولاد اماحيوة الشابات الاسبرطبات فلم نكن باقل خشونة من حيوة الشبان وكانت تربيتهن هكذا تكسبهن اعتدال الاجسام الصحيمة والقوة وتخولهن حاسيات الشجاعة ولم يكن في الوالدات ذاك الضعف المعهود في النساء والشفتة المفرطة نحواولادهن. قيل قال جندي له الدته بااماه أن هذا السيف قصير لا يصلح العرب فاجابتهُ يكنك باولدي عند ما نضرب بهِ إن نتمدم خطوة بزيادة. وقبل اعطت اخرى ولدها ترسا في وقت الحرب وقالت يلزمان ترجع اليَّ فوقه اونحته (اي أ قتل اوأٌ قتل)ولا ﴿ نكن جبانا لان الموت اوفق . وإحداه لقالت لولدها وقد عاد اليها من الحرب

عجروه ابرجله اعرجا لاباس يابني فانك لا تسرى خطوة الاوتذكر شجاعتك . ولم تكراشفال الاسبرطيين عدا الحروب والترنيات سوى الصيد والمخاطبات في محال الاجتماع لانهم بها الواسطة كانوا يتكلمون بالفصاحة وكانوا عندما يتمهون والجبانهم الوطية يستر يجون ولا يشتغلون شيئا لانهم كانوا مجنقرون الصناعة والتجارة ولا يهتمون بالفسفة والعلوم والمعارف. قيل كان احد الاسبرطيين في اثينا فبلغه ان الحكومة غرمت احد السكان بدفع ضريبة لكونه بلا شغل فتعجب لذاك وطاب ان ينظر ذلك الرجل الذي تصرف تصرف محام حسنا باحد اره الصناعة والمعيشة المرتبة من الاسبرطيين جعلم عدي تلك البطالة والازدرا بالصناعة والمعيشة المرتبة من الاسبرطيين جعلم عدي الفطنة وذكاء القرعة اعين الني كانت من سجايا الاثينيين

الأيلوت او المستعبدو في خاذ جعل لكورغة الاسبرطيبن شعبا حربيا النظر لاحتياجاتهم الحالية كما مرذكر ذلك جعل شغل الابدي مختصا بالابلوت عبيد الدولة فكانوا بفلحون ويحصدون لاسيادهم وكانوا احيانا بحاربون معهم ولكن بدون ابدا شجاعتهم ومهارتهم خوفا من الوقوع تحت اشتباه مجلس السناتو فيكونون عرضة للتتل لاه كان أنعم بعد موقعة دموية على عشربن الفا منهم بالحرية جزاء عا اظهروه من النجاعة في تلك الموقعة ولكن في الله التالية التالية لم بنق لاحدهم اثر لان الاسبرطيبن خافوهم فذبحوهم . وقد تعب لكورغة جدًا بوضع هذه الترتيبات لانه عندما اراد ان يجعل كافة الاسبرطيبن ان يرجموه ونتبعق حتى الى داخل احدا لهيئاء المعتادون على النخفة والفساد واراد وان يرجموه ونتبعق حتى الى داخل احدا لهيئا كل وجرحوه وحرموه احدى عينيه انما عجمة الوطن والاخطار التي كانت تنهدد المدينة بسبب الانتسام جعلت السكان نتبل هذه الشرائع . قيل وبعد ما نظر لكورغة الشعب الاسبرطي يمارس شراقه و تراتيبه حلّف الملوك وإعضاء المجلس وجيع بناء البلد بان لا يغير واشيئا ماوضه و تراتيبه حلّف الملوك وإعضاء المجلس وجيع بناء البلد بان لا يغير واشيئا ماوضه هما الموضة على الملوك وإعضاء المجلس وجيع بناء البلد بان لا يغير واشيئا ماوضه هما الموضة و تراتيبه حلّف الملوك وإعضاء المجلس وجيع بناء البلد بان لا يغير واشيئا ماوضه هما الموضة و تراتيبه حلّف الملوك وإعضاء المجلس وجيع بناء البلد بان لا يغير واشيئا ماوضه هما الموضة و تراتيبه حلّف الملوك وإعضاء المجلس وجيع بناء البلد بان لا يغير واشيئا ما وضعه و تراتيبه حلّف المولك و عضاء المجلس وجيع بناء البلد بان لا يغير واشيئا ما وضعه و تراتيبه حلّف المولك و عضاء المجلس وجيع بناء البلد بان لا يغير و شيئا ما وضعه و تراتيبه حلّف المولك و عضاء المجلس وجيم بناء البلد بان لا يغير و الميئا ما وضعه و تراتيب و تراتيب و تراتيب و تراتيب و تراتيبه حلّف المولك و تراتيبه حلّف المولك و تراتيب و تر

حتى رجوعه وبعد ذلك ذهب لاستشارة وحي ابولون فاجابه ان مدينة اسبرطة تمحى مجدكل مدينة طالمامارست قوانينها فارسل لكورغة فاعلم اهل اسبرطة بذلك وقدم ذبيحة جدينة وودع اصحابه وابنه ولكي لايدع سبيلاً لابناء وطنه لالغا قسمهم امات نفسه جوعا

حرب مسينية الاول منذسنة ٧٤٢ الى سنة ٧٢٢ ق م \* من العلوم ان جبل تابجات يفصل لاكونيا عن مسينية الني شي اخصب منها. وكان الاسبرطيون والمسبنيون من اصل وإحد اي من الدورية وإنا وقع بنهم مخاصات سببت عداوة كلية نتج عنها حروب مستطيلة . اما الاخبار التي تركها لنا الندما ، عن هذه الحروب فهي ممزوجة بقصص يجببة .قيل ان كاهنا اسبرطَّيا سرق لرجل مسيّني يدعى بوليخارس كامل انعامه وذبج لةابنة فاتى الرجل الى اسبرطة وطلب من الملوك ان ياخذوا بثاره فلم بصفوا اليه نحنق من ذلك وإقام كامنا على اتحدود الفاصلة وكان يتملكل مار اسبرطي فطلبت حينة في اسبرطة من حكومة مسينية ان تسلمها بوليخارس فلم تسلمهُ فتهددتها اسبرطة يانها تاخذ حنها بواسه ة الاسلحة فاجابتها مسينية انها مستعنة ان تنصل الخلاف في مجلس الامنتطيون في ارغوس او في محكمة الاربو باجة في اثينا فلم نقبل اسبرطة بذلك واستعدت الحرب ونج فزت سرًا وآلت على نفسها انها لا تعود الى اسبرطة قبلما لنتتح مسينية ثم هجمت ليلاً على مدينة مستحكمة المركز تدعىامفة فنتحنها دون متاومة وذبحت سكانها وجعلنها مركزًا لعساكرها وبتيت ثلث سنوات نصارع الاعلاء بوقائع دون اهمية ولكمها كانت تخرب البلاد والحقول لان ملك المسينيين ايفاسيس لم يكن برغب ان يلتقي بالاجداء بكامل جنوده حيث كان يريد ان يمرنهم لان السلم كان اوقهم في الخمول وفي السنة الرابعةالثتي الجيشان وتحاربا زمنا المالانصاركان متردمًا بين الطرفين حيثًا لم يتماحد الطرفين علامات الانتصار ثم طلبوا من بعضهم مدنة لدفن الموتى وهكذا دام الحرب بدون نتيجة .ولكن كان الامرمضرًا بالمسينيين لانهم أ

التزموا لوضع انحرس فيكل مدينة تحت مصارف بليغة والفلاحون لم يكن لهم استطاعة على فلح الاراضي التي كان يحصدها الاسبرطيون وعبيدهم كانت تهرب وقد زاد ضررهم انجوع وما تبعه من الامراض انخطرة فالتزموا حينئذ بان يتركما المدن الداخلية معتمدين على الذهاب الى ايثومة وهي مدينة حصينة على جبل باسما مطل على كافة مسينية ومحاط من كل الجهات بصخورشاهقة وعند ما وصلوا اليها استشاروا الوحي فاجابهم انه يلزم ان بقترعوا على صبية عذرا من دم ابيتوس الملك ويذبحونها ليلآ قرباناللالهة انجهنمية فتم الاقتراع وإقعاعلى ابنة ليذيسقوس وعندماعلم المذكور بنصيبابنته المهول هرببها ليلأ الىاسبرطة فارتبك الشعب لذلك وإنما اريستوذيموس الذي كان من نسل ابيتوس وهو المشهود له بالشجاعة والبأس قدمابته للذبح ولكن حيثكانت مخطوبة لاحدالسينيين أنف خطيبها من ذ لك وإقام الدعوى على ابيها قائلاً لهُ انهُ ليس لك حق ان نتصرف بهالانها صارت امراتي ولا تصلح للوحي وهي مع هذا حامل في نحنق اريستوذيموس من هذه الاهانة وقتل ابنتهُ مظهرًا للشعب ان احشاءها لم تزل بالبتولية. ولئن كان قتلها على غبر قصد الذبيحة للالهة أشهرانه تم الفرض الموحى بهِ فتأكد الشعب حينئذ إن الذبيحة ستدفع عنهم غضب الالهة فاقاموا الولائم وابدوا المسرات. ولذلك وقع الرعب في قاوب الاسبرطيهن وا بطلوا الحرب فاستغنم المسينيون الفرصة وتعاهد وا مع الارقاديبن والارجيبن الذين خافوا طمع الاسبرطيبن . ولبث ثاوبومبس ملك اسبرطة ستة سنوات لا يجرأُ على ان يقود جيشاجد بدًا على ابثومة. وإماايفاس ملك المسينيين فافتتح عليهِ الحرب قبل وصول محالفيه انما لم يحسن بذ لك فدام القنال الى الليل بدون انتصاراحد الفريقين وممن اشتهروا بتلك الواقعة رئيسا القبيلتين حيث برزا لبعضها فجرح ايناس ومات بعد ايام قليلة بلاخليفة له فانتخب المسبنيون اريستوذيموس ملكا عليهم وإما المنجمون فحذروهم من اريستوذيموس الذي سفك دمًا يشين العرش الملوكي فلم يصغوالذلك. وقد استجلب اريستوذيموس هجة الشعب واعيان الملكة بحسن احكامه وعاهده الارقاد يونعلي خراب لاكونيا

وإما سكان ارغوس وسكيونة فكانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للانحاد مع اريستوذيوس فتم ذلك بعد خمس سنوات. ولماطالت الحروب التي لم تأتي بسوي الدمار وانخراب للطرفين وجدوا من الاوفق بت هذه انحروب بمعركة عمومية فطلب كل من الفريفين معاهديه إنالميات الاسبرطيين سوى الترنثيين فرنب اريستوذيموس معظم جيوشه في جبل ايثومة وجعل شرذمة نكمن في طليعةا نجيش في معابر ذلك الجبل للتجسس ولما اشتبك القتال بينهم طهر الكامنون في متصب المعركة وهجموا على موخر صفوف الاسبرطيبن فاصابوه بخسارة عظيمة وطردوهم من البلاد وجُعلوا عليم عهودا ولما ضعفت الاسبرطبون بهذا الانكسار الدموي التجأ وإللاحتيال والخاتلة ودبروا حيلة وهي انهم طر دوا مائة منهم وإذا عوا ذلك فاختبأ المطرودون في مسينية ولما علم اريستوذيوس بهم طردهم قائلاً لهم ان ذنوب الاسبرطيبن في حديثة ما: احيام فقدية اما هم فلم يقدروا ان ينكثوا العهود التي اقامتها عليهم المسينيون ثم استشار الاسبرطيون وحي دلغة فاجابنهم البيثوان الالهة تعطى بلادمسينية للذين بوضعون اولاً مائة كرسي مثلتة القوائم حول مذيح حويتير ايثومة فانهض هذا انجواب امال الاسبرطيبن وإنا الهيكل كان داخل اسوار ايثومة وظهرلديهمان اتمام النتدمة من المستحيل ولكن احدسكان دلنة علَّم البرطيًّا ماذا يصنع لتوصل الهيكل فنعل ما افاده اياه وهوانهُ صنع مائة كرسي صغير وإخفاها ضمن كيس وحمل على ظهره النباك كالصيادين وإخناط بالذراعين وهم داخلون الى ايثومة وعندما انسدل ظلام الليل دخل الى الهيكل وقدم الكراسي للاله وفرَّراجِعا الى اسبرطة مبشراً سكانها باصنعه. ولما اصبح الصباح ونظرا لمسينيون الكراسي داخلهم الرعب فطمنهم اريستوذيوس ثم ذهب يوما ليندم ذبيحة الى جو بتير ضمن الهيكل فتفلتت منه النعاج وهجمت من تلقاء ذايها على المذبح وإخذت تنطحهٔ حتى مانت جميعا ففهم اريستوذيموس ان الاجل المعين لدمارشعبه قد دنا فارتعب جدًاثم انقطعت اماله من النجاح بما حام به يوما وهوانهُ رأى ذاته يلبس اسلحنه متأهبا الحرب فنظرعلي مائنة امامه اهشاء التتلا وحينئذ ظهرت ابنته لابسة

رداء اسودا مشيرة له باصبعها علىصدرها المكشوف ثم رمت الى الارض مأكان امامه وإخذت من يديهِ الاسلحة واعتطة عوضاً عنها الثوب الابيض الطويل والأكديل الذهبي وهما انثو بوالإكليل اللذان كان المسيندون بزينول بهامن يموت من عظائهم عند احتفال انجنازة فاستيقظار يستوذيوس منذعرا وفهم ان اجله قد دنا على انهُ تم حامهُ بالفعل حيثًا ذهب الى قبرابنته وقتل ذاته عليه .وإما المسبنيون فاداموا مناومة اعدائهم مكابرين على انجوع منة بعد موت ملكهم البطل وإخيرًا النزمواان يسلموالاء لائهم الذين خربوا ايثومة حتى اساسانها وشرطوا على من بقي بالبلاد بايمان إنهم لا يقيمون أورة جديث وإن يعطوهم نصف حاصلاتهم من الاثماروان يحضروا الى اسبرطة مع نسائهم بالالبسة السوداءعند موت احد ملوكها اومشاهيرها وإن ينوحواهم واولادهم عند موت احد الاسبرطيين اسيادهم حربمسينية التاني منذسنة ٦٨٥ الى سنة ٦٦٨ قم واريستوميناس وتيرتة \* وبعدانها: الحروبالاولى لبث المسينيون نحو قرن ٍ وهم بالحزن العار نحت سلطة الاسبرطيبن حتى بزغ مرب بين اظهرهم بطل صنديد اسمه اربسة رميناس وهواول من حرك شعبه الى الثورة وإدخلهم جميعهم بها وعندما علمت اسبرطة بذاك النزمت ان تنتتع مسبنية ثانية فتجهزت للهجرم عليها انما اريستوميناس لم ينتظربل سافربنفسه وقطع انجبال ودخل مدينة اسبرطة ليلأ وعلق في هيكل منيروة خلياكوس ترسا كتبعليه. من اسلاب اللقدمونيين نقدمة من اربستوميناس الى منيروة . ولما نظر الاسبرطيون ذلك خافوا واستشار وا وحي دلنة فاجابتهم البيثو اطلبوا انسانامن الاثينيين ليكون قائدًا عليكم. فطلبول ذلك انما اثينا لم تكن ترد مساءة الاسبرطيين خوفا من امتداد عظمتهم غيرانها لم نستطيع على مخالفة امرا بواون فاطاعت وارسلت للاسبرطيبن رجلًا يسمى تيرتة كان مدريا وإعرجا محنترا عند الاثينين .وإما هذا الرجل فكان شاعرا فرنهم باشعاره ااتي احيت شجاعتهم وكان بنشدهم بما معناه \* ارىان لااجمل من باسل

هامُيْنَة ل لحاية الوطن في مقدمة الجيوش حين الصدام. وإنما لااحزن لمستقبل من. يترك مدينته وحقوله الخصبة ويهاجر من الاوطان. ويذهب ناءًما في العالم طالبا للصدقة مرافقا لوالديه وبنيه الحديثي الإسنان. فعار بولانًا إيها الجيوش البولسل عن هذه الارض والاوطان بالسلاح .ولانتركوا بكوركم وشيوخكم العجز الذبن لم يعد لم كالسابق قدرة على الكفاح. وإنهُ لعار عليكم ان يكون بقدمة شبانكم قتيلاً بيض رأسه الشيب وتولاه الهرم. بخبط على الصعيد مفارقاً روحه الكريمة قابضاً بيكاحشاء والمدماة بسهام العدم. اذ ان ذلك يليق بالشبان فقط. وما لاق بالشيوخ قط لانهُ طالماً كان المحارب بزهو عره . مُدح وأُ حبّ ورُرٌ نم بذكره وما اجل الشاباذ يقع قتيلا في مقدمة الصفوف. حبًّا بجاية وطنه ونسله مز دريًّا بالحةوف \* مَن العبارات المشجعة كانت تهيج المخرة والحبية في روُّس الاسبرطيبن آكثر ما لوكان يقودهم رئيس شجاع.ولكن لما النقي الفريقان في سهل ستانيكلاروس والتعم النتال فبشجاعة اريستوميناس انتصرالمسبنيون على اللقدمونيهن اننصارا ناما وعاد اربستوميناس بين الزهو رااني كانت ترميها النساء نحت اقدامه هانفات ان اريستوميناس انتصر على اللقدمونيين في حقول ستانيكلاروس ونتبعهم الى رومس الجبال . وكان هذا البطل شجاعا عيريًا عما للحوادث الخطرة, وقد وقع يوما بين ايدي سبعة من الكريتيين الذبن كانوا بخدمة اسبرطة وعند ما دخل الليل بانول معه في بيت على الطريق وكان يسكن ذلك البيت شابة كانت حلت بالليل السابق انها خلصت اسدًا من ايدى ذئاب كان مقيدًا بالسلاسل وعد ما رات اريستوميناس مقيدًا نعجبت من تلك الصدفة وعمدت الى انمام حلمها بالنعل متيقنة ان الاسد هو اريستوميناس وإلذئاب حراسة فاسكرتهم وحلت سلاسل البطل فنهض سريعافنتلم وإنخذها عروسا لاحد اولاده ثمعاد لحاربة الاسبرطيبن وكان معاهدًا لماك الارقاديين فخانه الملك المذكور وتغلبت عليه الاسبرطيون فرجع االنهقرى بجموشه ودخل مدينة إيره وحاصر بهااحدى عشرة سنة وكان بخرج حيانا وينزل بالاسبرطيهن الدمار والجزع .وقد خرج يوما لمحا ربنهم كعادته إ

فأحاطت بوالاسبرطيون وإنزلت برفاقه الدمار ووقع مفشياعليه لضربة اصابت راسه فاخنه الاسبرطيون اسيرا مع خمسين من رفاقه فرموهجهما في وهن كانت معن لطرح المذنبين فتحطمت اجسادهمالاً اريستوميناس الذي على ما ورد بالخرافات انهبمة هبوطه حمله نسر على اجنحته وإوصله الى اسفل الوهنة فلم بلم بجسه شيء مولم وبقي في الوهن ثلثة ايام متوشعا بردائه ينتظر المنون و في نهاية اليوم الثالث سمع حركة خنيفة فكشف راسه وإذكانت عيناه معتادة على النظر بالظلام راى تعلبا ينهش جثة فتبصر قليلاً ففهم انالثعلب دخل الى الوهدةمن منفذ غير معلوم فانتظر الحيوان حتى دنا اليهِ فمسك حالاً ذنبه باليد الواحدة وجعل يلقمهُ رداءهُ كلااراد ان يعضهُ باليد الاخرى ونتبعه على هذا المنوال حتى وصل الى المنفذ الذيكان بخرج منهقليل ضوء فترك الحيوان ووسع المربيديه وخرج منه راجعا الى ابرة وابتدأ بعد ذلك يشن الغارة على الاسبرطيبن وإتلف جملة من جيوشهم وقدم الى جو بتير ذبيحة ثالثة يدعونها هاكا توقفون (اي مائة بقرة)وهذه الذبيحة كانت تخنص بن يتتل بين مائة رجل من الاعداء. ومع ذلك فالوقت المعين لاخذا ارق كان يقترب لانه اوجي انه عندما يشرب التيس من مياه نهر النادة الموحلة لايعود الاله يحيى المسينيين فعندما علم المسينيون ذلك عملواكل الوسائط اللازمة لمنع يهديد الوحيحيث ابعدوا جدًّا جميع التيوس عن النهر المذكور وإنما فكرهم لم يصب لانه كان يوجد في بلادهم نوع من التين يسمونهُ التيس فحدث انهُ نما شجرة من هذا التين على ضفة ذلك النهر بنوع ان اغصانها تدلت في ماء النهر ايضا فعند ما نظر المسينيون ذلك علواان الوحي قدتم لان التيس شرب من نهر النادة . وبعد قليل من ذلك في ليلة مد لهمة ممطرة مطرًّا شديدًا جدًّا حتى لم بكن بسبب المطر احدمن الحراس على اسوارا برة حيثما كانوااختباً وإفي اليوت لنهاية الزوبعة خرج ركضا عبد للاسبرطيبن فاخبرهم بخلو الاسوارمن المحامين وكان العبد المذكورقد خان اسياده وهرب الى ابرة ولما علم ماحدث راي ان يستغنم الفرصة فيسترضي اسهاده بهان الخدمة فيسامحونه. وإذ اعلم با لامر نقدمول

حالاً وكان يخفي سيرهم زمجرة الرعود وإنهمال الامطار فدخلوا الى وسط المدينة دون ان يعلم بهم احدوكان اول من نظرهم اريستوميناس والمنج ثا وكليس فانذروا السكان وخرجول بهم لينقلدوا السلاح فركض الاسبرطيون الي كل انجهات فصعدت النساء الى البيوت وجعلت ترجم الاسبرطيبن بالقرميد والاخشاب ودام اكحال ثلثة ايام على هذا المنوال وكان النضال بينهم سجالاً تحت الامطار التي لم ينقطع انهالها وإما الاسبرطيون فكانوا يتشجعون بالبروق التيكانت تومضمن عن يينهم وكان ذلك عندهم فالاجيئاخ بكثرة عندهم وعند مالم يعد للمسينيين عشم بالفوز بالمذافعة رمى ثا وكليس بذاته بين الاءداءمحا ربا فوقع قتيلا وإما اريستوميناس فبلغ اللقدمونيين ان مراده الخروج مع رفاقه من المدينة فتركوه بخرج ولم يتجرآ ما على ايقاع الدمار به وبرفاقه القليلي العدد فجمع اريستوميناس الشيوخ والساء والاولاد ووضعهم بوسط جنوده وخرج من ابرة بثروة مسينية سنة ٦٦٨ ق، ومع كل ذلك لم يقطع امله من النجاح حيث لما خرج من ارقاد ياعرض على من بقي معه من المسينيين وكانوا خمسائة نفريان يهجموا على لاكونيا و ياخذوا مدينة اسبرطة اواقلا يكون يقبضون على رهينة ثمينة فقبلوا جميعهم ذلك الراي المهول بفرح لايوصف واتحد معهم بذلك ثلثمائة ارقادي غير ان اريستوقراتس ملك الارقاد يبن خان المسينيين ثانية حيث نبه الاسبرطيين الى مقصد اعدائهم فهدم بهنا الخيابة الامل الاخير الذي كان باقيا للمسينيهن وعند ما اكتشف الارقاديون علىتلك الخيانة قبضواعلى ملكهم ورجموه وحثوا المسبنيونان يصنعوا مثلهم فابصر المسينيون بقائدهم اريستوميناس فاطرق الى الارض نائحا. وبعد ما رجم الارقاديون ملكم رموا جسان خارجا عن حدودهم وتركوه دون دفن وإما الاسبرطيو زوفانهم جعلوا الباقين من المسينيين كايلوت اوعبيد وإما سكان بيلوس وموثونة فهاجروا من مدنهم وركبوا سفنهم وسافروا الى ميلانا الى عند الالبيبن تم طلبوا من كان باقيا في ارفاد يا من المسينيبن ليذهبوا بمعينهم للجحث عن وطن جديد في البلاد الغريبة وترجوا اريستوميناس لكي بذهب بقدمتهم فاجابهم

هذا البطل انه طالما دبت به نسمة الحيوة لاينفك عن محاربة الاسبرطيبن وإن ما يلحقه بهم من الاضرار العظيمة هو موكد عنك ولكمه ارفقهم بولديه غورغوس وما يفكلوس كرئيسين لهم فسافر وإنحت قيادتها الى راجيمة حيثا كان ذهب جملة من المسينيين بعد الحرب الأول. وبعد ذلك بقرنين قامملك في راجيمة مسيني الاصل وإسمه الأكذ بلاوس الظالم فافتتح ذنقلة ونقل البهانسل اولادوطنه فدعوها مسينية تذكارًا لوطنهم ولم يزل اسم مسينية الجيد باقيا الى الان وبعد ما سافر المسبنيونالي راجيمة بقي اريستوميناس العدو الالد للاسبرطيبن وإذ وجد بمدينة دلنيس وحضر البها ملك من جزيرة رودس لاسنشارة إلوجي عن اختيار امرأة له فاجابته البيثو تزوج بابنة المجع اليونان وإفرسهم فسال كثيرا فلم يجد احدًا شبيها باريستوميناس الشجاع فطلب منه ابنته فازوجه اياها وذهب برفتها الي رودس تصاحبه بغضة الاسبرطيبن وكان بعث عن وإسطة لتيام احد الملوك عليهم حتى اناه الموت وحكم عليهِ بالراحة الابدية. ولبث شعبه بعث امينا على استذكاروطنه المفقود ولم يصطلحوا ابدامع من كان سبب خراب بيونهم وقبور اجدادهم وسلب حرينهم بلا عدل ولا انصاف . وكامل اعداء اسبرطة كاثينا وإبامينونلاس كانت تجد المسينيين متاهبين دائما في كامل الاماكن ليحاربوا عدوهم الابدي . وبعد نسعة قرون من سقوط ايره حينا لم يعد لابونايون ولااسبرطيون كان بقايا المسينيين ينرغون بنرنيمتهم القديمة وهي. ان اريستوميناس انتصر على اللقدمونيبن في حقول ستانيكلاروس وتتبعهم الى روس انجبال

حروب تيجة وارغوس مع اسبرطة وعظمة اسبرطة سنة ۴٠ ق م \* هذا ما نصه هبرودوطس عن حرب التيجيبن قال ان الاسبرطيبن استشار والوحي فاجابهم انهم بنتصرون على التيجيبن عندما بحضرون الى مدينتهم عظام ادرسته المقبور بمكان يهب به هوا ان متضادان وفرع يضرب مفروع ووجع على وجع . فحدث ان رجلا لقدمونيا يسى ليخاس ذهب الى تيجة ودخل الى محل احد

الحدادين فقص عليه الحدادبا لصدفة انه عندما كان يحفر في منزله وجدنا بونا عظم الحجم فتذكر حينئذ ليخاس بالوحي وفهم ان الهوائين المتضاد بن يحدثان من منافخ اكمدادة وإن الفرع هو المطرقة والمفروع هو السندان والوجع على الوجع هواكحديد الذي يطرقونه على اكحديد وإن التابوت الذي اخبره عنه اكحداد هو الموجود به عظام ادرسته فرجع ليخاس عاجلاالي اسبرطة وإخبر الحكام بمآكان قد اكتشفه فاشهروا نفيه احنيا لاحتى لابحس احد بالامر فرجع الي نيجة وإستاجر دار اكمداد وجمع منها العظام وإخذها الى اسبرطة ومنذ ذلك الحين تينون الاسبرطيون أالانتصاروكان ذلك احسن وإسطة لاطئنانهم فانتصروا . وإما يجة فحنظت اراضبها وقوانينها ولكنها اصبحت من الشعوب التي كانت ناخذها اسبرطة بوقت الحرب على انه لم يكن بذلك نفع لاسبرطة سوى الافتخار بوضع هذه العساكر باحد اجخة عساكرها .وقد اضافت اسبرطة الى اراضيها جملة مناطعات يسكنها ارقاديون. ومنذ ذلك الحين صارلها طريق حرٌّ يوصل الى ارقاديا حرب اسبرطة وتيجة وارغوس\* ووقع اختلاف بين اسبرطة وارغوس كان سبيه امتلاك قينه رية وهي بلاد وعرة كانت تراسل منها الارجيين سائر سكان اراضيها لانهاكانت تملك على شطوط لاكونية الشرقية حتى راس مالة مع انجزائر القريبة حتى سيشير. ولكي يتجنب الطرفان اهراق الدماء الكثيرة اتنق الشعبان على ان كلأمنهم بنتخب ثلثائة محاربا ومن ينتصر من الطرفين على الاخرنكون قينورية له فتحارب الفريقان ولم يبق من الاسبرطيهن حيٌّ سوى رجل اسمة -اطرياداس ولكنة كان منخنًا بالجراج البليغة وملتى بين المتتوليبن ومن الارجيبن لم يبق سوى جنديان اسم الواحدالسنور والاخرخر وميوس ولكنها كانا غير مجروحين وإذ نظراانه لايوجداحد مناعداتها اسرعا بالبشارة الىمعسكرها وعندا ذهابها نهض اطرياداس بعد شفاء كلي وإقام قوسا للانتصار من اسلحة الاعداءثم قتل ذاتهُ لَكِي لايعيش بعد رفاقه المنتولين وفي اليوم الثاني ادعى كل من

الغربة بن با لانتصار والتزمول ان يشرعوا بهاجمة عمومية لبت هذه المسئلة فانبصر اللند مويون وترك لم الارجيون البلاد المخاصم عليها مع كامل مشاطى و لاكونيا الشرقي. وفي سمة ١٥٥ ق م انتصر الاسبرطيون انتصارا اخراوصلوا و حتى ابولب ارغوس و بعد من شنول الفارة على افريقية دفعتين سنة ١٩٤قم والتزمت ايجينة ان نسلم مرهائن واستولوا ايضا على عمل اخر في البيلوبونيسة وعلى جزيرة سينيروي قفق مجرة فاتخذوها مركزاً المسفن وكان يرسو بميناها كامل السفن وفي كل سنة كانوا يرسلون اليها حاكما. وهكذا عند ما شبث الحروب المادية وفي كل سنة كانوا يرسلون اليها حاكما. وهكذا عند ما شبث الحروب المادية سائر انسام اوكانت شهرتها تفوق قدرتها وذيع اسمها حتى في اسيا. واكرزيوس اجتهد بالانتخاد معها وكان يدعوها الشعب اليوناني الاول. والذي اوصلهم الى اخرية المحدية من العظمة هو الترويضات الشاقة والتمرينات الخشنة والصفات المحرية الحرية المنات الخشنة والصفات المحرية الحرية المحدية والوله العظم بالمحبة الوطنية

## الغصل الرابع

في تاريخ اثينا منذ وفاة ابجة حتى الحروب الفرسية او المادية. وفيه الكلام على اتبكة . والملوك وطيسة . والاراخنة سنة ١٠٤ ق م وسطوة الاو بطريبن وداركون سنة ٦٢٤ ق م . وكيلون سنة ٦١٢ ق م . وابعانينس . وسولون وشرائعه . وميز سترانس والبيز سنراتيبن منذ سنة ٥٦١ الى ١٥ ق م . والالكونيبن . وكايلينس سنة ٥٠٨ ق م

اتدكة \* في مفاطعة صغيرة في شال شرقي البيلوبونيسة ذات روس داخلة في بحر ايجة ويحدها عن اليمين جزيرة اوبة الطويلة وعن اليسار جزائر سلامينة والمجينة وي بقعة شهيرة باستحناق في تاريخ العقل البشري ونقسم الى ثلثة سهول وفي ايذ بس واثينا ومارا ثون وفي تظهر كانها محاطة بالجبال والمجرمن كافة إلجهات

مع انه يوجد كثير من المسالك الطبيعية بين جبالها جعلت المراسلات بين اقسامها المختلفة سهلة جدًّا اما مساحة سطحها فلا تزيد عن ٥١ اكيلومترا مربعا وجميع اراضيها محجرة سوى بعضها وإما تروتها فمن قليل الحنطه والشعير والتين والعنب والزيتون وكان فيها كثير من خلابا النحل التي يستخرج منها العسل ثم رخام بنطا ليك ومعادن لوريون الغضية وهذا ما انحصرت بوسعادة البلاد اذا لم يلتفت لمجدوذكا وسكانها الذي اعليض بوعن الغناء المادي

الماوك وطيسة \* منالمعلومان تاريخ اثينا اخبار كثير من الثوارات السياسية نقف عند الحروب المادية وهذا التاريخ يبتدى ومن نولي طيسة الذي خلف اباه ايجة نحوسنة ١٢٠٠ ق م ومع كونه وجدت تراتيب كثيرة قديمة جدًّا كمجلس الاربو باجة وإنقسام الشعب الى اشراف وحراثين وصناع فيعتبرون بموجب هذا التاريخ طيسة ابا لاثبنا كاان هرقل ابوالبلو بونيسة وكوبرنيوس ابو رومية .وهاك ما قصه بليترك بصدده قال . ان طيسة جمع كل سكان انيكة الى قسم واحد وإسكنهم بمدينة وإحدة وكانوا فبل ذلك متفرقون في قرى عدبة حتى كان يعسر جمعهم لاجل المفاوضة بالامور العمومية وكان احيانا يفاتل بعضهم البعض الاخر. اماطيسة فزاركل قرية بفردها وكان يعرض مقاصك على السكان وبستميلهم الى قبولها فقبل متوسطو وفقراء السكان ذلك بلا مراجعة ولكي يكتسب اصحاب النفوذ ابضا وعدهم بانه بجعل الحكومة جهوربة وإنه لايحفظ لنفسه سوى ملاحظة امر الحرب وتمشية الشرائع وإنه بجعل كافة السكان بحالة وإحدة من المساوإة فقبل بعضهم قناعة وبعضهم خوفا فهدم حينئذ طيسة جميع مجالس القضاة ومحال المشورة وعزل جميع اكحكام وبني في المدينة مجلسا للقضاة وسراي الشوري وذلك فيالمكان الذي لمتزلبه تلك للباني الى الان وسمى المدينة والفلعة باسمائينا وعين عيدًا لكل الشعب دعاه بالباناتنائس. قال وكان سبب خلع طيسة وطرده مناثينا كان رتبه من الاحكام ثم انة باق غيابه عن المدينة حدثت ثورة قوية

ضه وكان كل واحد يتشكى منه حيث جلبهم من محلاتهم التي كانوا مرتاحين فيها ووضهم بالمدينة وجعلم رعيته بل عبيدًا له. وعندما عاد الى اثينا طرده السكان فا لتزم ان ينفي ذاته الى سقيروس حيثما مات هناك وملك بعك مينتفس صاحب الدسائس الكثيرة ولكن بعد موت هذا أرجع تاج الملك الى عائلة طيسة نحفظته الى حين اغارة الايلانيين وهم قبيلة من مسينية طردهم منها الدوريون والمرقليون فاتوالى اتبكة تحت قيادة ميلانثوس والكمون وبيزينترانس الذبن كانوا من نسل نسطوراكمكيم فاخنسلوا الحكومة من ايدي الاثينيبن وإما الاثينيون فلكي يجفوا خبراعنصام اكحكومة من ايديهم محافظة على فخفختهم الوطنية يقولون ان غربام اتوا فسكنوا في انيكة بمل منفرد وإنه بعد ذلك جرت حرب بين ثيوة وإثينا فطلب ملك الثيويبن المبارزة الشخصية مع ثيمتس ملك الاثينيبن الذي كان من نسل طيسة فرفض ملك الاثبنين ذلك وطلب الى ميلانثوس احدر وساء اولائك الغرباءان يكون عوضا عنه فقبل ميلانثوس طلبه وبارز ملك الثويبن فغلبه باكحيلة وجزاً لفعله انتخبه الاثينيون ملكا عليهم . ثمانه من المحقق ان ميلانثوس ترك كرسي الملك لولنه كدروس وإن اخوانه صاروا روساء الالكمونيبن والبيزستراتيبن والباوينديين وهم العيال الثلثة الاولى في اثينا. وقد مرالقول سابقا ان كدروس هو الذي ضحى ذاته ليخلص وطنه من هجوم الدوريبن

الاراخنة سنة ١٠٥٤ ق م \* وبعد ما مات كدروس زعمت الاثينيون بانه لا يوجد من يكون اهلا ليخلفه وبهذا الاحتجاج ابطلوا الحكومة الملكية وقلدوا الاحكام الى قضاة يدعون اراخنة فكانوا اولا يحكمون حكما مو بدا ثم حدد حكم الى عشر سنين وذلك في سنة ٢٥٢ ق م ثم جُعل بعد ذلك سنة واحن وذلك في سنة ٢٥٢ ق م ونصبوا تسعة منهم جعلوا الحكم بينهم متساويا وذلك لاجل تنقيص سطوة المحكومة . وهكذا لم تكن هذه المحكومة المجزأة قادرة على ان عهدى القلاقل وكان عزل هولا الاراخنة صعبًا لان شرائع احدهم داركون كانت قوية فيما

يلائهم .ودامت القلاقل الى ان ظهر رجل طاع يسى كيلون فاستغنم الفرصة وانفق مع جملة مرت رفاقه وهم على قلعة المدينة وإخذها وكان آملاً بالنسلط على الملكة وإنما حاص الشعب حالاً حتى نفذ طعامه وماوه و فهرب ولما نظر رفاقه فعله شرعوا بتوسلون الى منيروة لتحميهم .وإما ميغاقلاس احد الاراخنة فلكي ببعدهم عن المحاماة بتمثال ميروة طلبهم للحاكمة فخافوا ضياع حقوقهم الوطنية ولم يقبلوا بالمحاكمة فاشار عليهم ميغاقلاس بان يعلقوا خيطا بتمثال منير وة ويمسكونة بايديهم ويحضرون للحاكمة ففعلوا ذلك وعند ما دنوا من مذبح المة المجيم انقطع الخيط على رفض منير وة حماينهم فرجم مع الشعب من كان منهم خارج الهيكل وذبحوا من بقي ضمنه قرب المحاريب ولم الشعب من كان منهم خارج الهيكل وذبحوا من بقي ضمنه قرب المحاريب ولم ينهم سوى البعض بشفاعة نساء الاراخنة

أبيها نيتس \* وبعد قليل من تلك المحادثة حصل و الا فظن الشعب ان ذلك انتقاما من الالهة حيثما نجسوا محاريبها فطلبوا شيخا محترما من الهالي كربت يسى ابها نيتس ليسترح لهم الالهة قصنع المذكور ذبائح شفاعية منها انه طلب نقدمة بشرية فاجاب طلبة شابان اثينيان اسم احدها كراسينوس والاخرار بستوذي وسي كانا مرتبطين بسحجة قوية ولحبتها لوطنها جعلا عنقيها فريسة للنصل المندس وعند ما انتهى ابهانيتس من عمل الذبيحة طلب العودة الى وطنه فانحنوه بهدايا ثمينة فلم ياخذ شيئا بل قطع غصنا من زيتونة منيرة ونصح الاثينين بالرضوخ لشرائع احدهم المسمى سولون

سولون وشرائعه \* كان سولون من سلالة كدروس وكان تاجرا سافرالى بلاد بعياة فتعلم اموراً كثيرة وكان حكما شاعراً وبولسطة شعره قد خيامات جزيلة لوطنه . حيث كان الاثينيون هجموا مرات عدية على الميغار بهن استرجاع سلامينة منهم وكانوا دائما يعودون بالخيبة فسنوا قانونا لقتل كل واحد يتكم أوه السعارية تلك المجزيرة النعيسة فاظهر سولون انه جُرَّ وبقي من على تلك المحال ثم

خرج في احدالابام الى محل اجتماع الشعب بهيئة رهيبة وصرخ بصوت عال منشدًا اشعارًا هذا معنى مطلعها \* انفي ات كمناد من سلامينة الجدين مستعدًا ان اتلوعليكمُ الاشعار التي للاها علىَّ ابولون . فاصغي الجبيع اليه ولكنهم لم بعباً ول بولانهم كانوا يظنونه فد جُنّ وعندماات يمن تلاوة المنظومة صارالشعب جميمهم كالجانين مشابهين سولون وما عاد وإافتكر وإبالنانون لم ذهبوإ سريعا فنتندوا اللحنهم وجعلوا سولون بمندمتهم وهجموا على الميغارين فاخذوا سلامينة منهم.وسيثم سنة ٥٩٥ ق م فوضول الى سولون الاعتنا وبترنيب الشرائع وإما هو فلكي يساعد النقراء نقص رسم الرباء وسن قانونا بانهُ اذاافلس المديون نكون الملاكه لندائن فقط وليس أخمه وكماحرركل عبدكانسبب عبوديته الديون. ثم قسم الشعب الى اربع رنب با اسمة لكثرة الثروة وقلتها فكان اصحاب الرتبة الرابعة من الذين يمكون شيئا قليلاً وممن لايملكون شبئا وهم الذين اعناهم من الضرائب وكان لاصحاب الدرجات الثلاث الاولى الحق بوظائف خدمة الدولة . واسس مجلسا ساه مجلس السنانو وجعل اعضاءه اربعائة رجلاكان يتخبهم الشعب بالاقتراع في كل سنة وكان هولا الاعضاء يسنون الشرائع ويعرضونها على جمعية الاهالي اتبولها او رفيها وإما التسعة الاراخنة فكانت نجرى تلك الشرائع. وجددسولون محكمة الاربوباجة وجعل اربابها من قدماء الاراخنة وكان هذا المجلس العالى وسائر مجالس نمبهزا كحفوق مومسسة كتأسيسها في ايامنا هذه من الاهلين والانتخاب بالاقتراع. وإنشأ سواون قوانين اخرى وهو ان كل من ثبت عليه ثلث مرات انه يلا عل ولاشفل يسخرالشعب به وهكذا كان جزاء من يسرف باموال والدبه ان بحرمهم من القوت ومن قوانينه انه اذا تزوج الرجل فما على زوجته ان تحضرمها سوى ثلثة اثواب وبعض الامتحة القليلة لثمن . ومن قوانينه أن من يسكر من ارباب المشورة يتمل. وإن من مات باكعرب ولهُ ذرية فعلى الحكومة تربينها على مصارفها . وإن العبد المان عبد سين له الحق بان يطلب سعه املا بالمحصول على الراحة عند غيره

بيزسنرانس وولداه \* وبعد ما قررسولون شرائعه سافر من اثبنا لكي بتم اجراه ما بالسكينة ولكن بمن غيابه توصل احد اقاربه المسمى بيزسترانس الى ان استحصل محبة الشعب وكان غنيا فسلموه وظيفة سولون فلم يبطل شيئا من شرائع سولون وإنماكان مضمرا بنفسه التملك عليهم الى ان حرج نفسه بوما وخرج واكضاماطخا بالدماء فنظره الشعب فسالوه عنسبب ذلك فاجابهم ان اعدايكم الاعيان ارادوا قتلي فاحوني منهم قعينوا لةحرسا منهم فانخذه لهُ عسكرًا وبمساعدتهم اخذ قلعة المدينة وإستولى علمي الدولة وإننذ بها احكامه فطرده مضادوه مراث ولكن الشعب محبيه كانوا برجعونه دائما وإسنبد بالسلطة منذ سنة ٥٢٨ الى سنة ٢٨٥ ق م بلا معاند وكان قليل القساوة مجكمهِ محبا للعلوم والصنائع وشرع بابنية عظيمة لنزيبن المدينة وهو اول من اسس مكتبة عمومية في بلاد اليونانودوّن اول نسخة من اشعاراومبروس وكانت الاليادة وإلاوديسا غيرمعروفة الى ذلك الحين سوى من الراسبودوهمالذ بن كانوا يطوفون في جميع بلاد اليونان و ينرنمون بجملة من قطع تلك الاشعار فجمعها بيزسترانس في كتاب وإحد وعبن تلاويها في اعياد الباناتنائس الكبيرة الوطنية الني كانت تصير كلخمس سنوات مرة وكان لة ولدان اسم الاول ابرخس والثاني هبياس فورثاه معاسنة ٥٢٧ ق.م وحكما كوالدها إلى سنة ١٤٥ ق.م وبهذا الزمن اتنق هرميوس وإرسنوجيتون مع بعض البيزسترانيبن على قتل الاخوين وذلك لانهمآكانا بريدان الانثقام منهابسبب اهانة شخصية وإخذا بانتظار الفرصة لاجراء مقصدها وم عيد الباناتنائس لان ذلك اليوم كان اليوم الوحيد الذي كانت تجتمع به جميع السكان منقلدبن الاسلحة وفي حاول ذلك اليوم جمع هبياس حرسه ومعهم صف الشعب في الساراميك خارج المدينة وكان حينئذ بنقدم هرمديوس وإرستوجيتون ليقةلاه وكارن ببدكل منها خنجرا مخفيا تحت غصون الآس وإذ ذاك نقدم احدالمنفقين الى هبياس وكله مُسرًا بدون تكليف فظن الاثنان انهُ

صارافشاه سرها فرجعا سريعا ودخلا المدينة وفي ابابها صادفا ابرخس فاماناه وباول الامرغش ارستوجيتون انحرس ولكنهم مسكوه حالاوقتلوا هرمدبوس وعندما بُلغ الخبرالي هبياس سرًّا كتم الامر وإمر بالسكينة الشعب الذي كان مجيط به ِ ان يذهبوا بلا المحة الى مكان عينه لم فذهبوا الى ذلك الحل هانين ان الملك بريدان يغول لم شيئا وهناك امرالملك حرسه ان يشهروا السلاح ثم قبض على من وقعت عليه الشبهة اوكان مسلحا بخنجر فتتله سنة ١٤ ق ق وتبعا ابعض قصص متاخرة قيل ان ارسنوجيتون قبل قتله وُضع نحت العذاب الاليم ليقررعن المشتركين معه بالكمين فقررعن جلة من اصحاب هبياس فامرهبياس بمسكم وقتلهم ثمسالة منكان معك ايضا فاجابه ارستوجيتون لااريد الان هلاك احد سواك وكفاني بانني قبل موتى اضرمت بقلبك جرة ترافقك حتى الموت وهوانني جعلتك ننتل بيدك من كنت تحبه جدًا فنتله حينئذ هبياس فغضب الشعب لكثرة ظلمه وخلعوه عن الملك وإقاموا الحكومة انجمهورية ولكي يشرّف الانينيون ذلك اليوم الذي اكتسبوا بوحريتهم اشاعوا انة كان يوجد حببة لارستوجبتون تدعى لانا قبض عليها هبياس ووضعها تحت العذاب المهول لنقررعن شركاء حبيبها فقطعت لسانها باسنانها وبصتته بوجه المظالم هبياس آكي لانقر . وبعد سقوط عائلة بيزسترانس اقام لها الانينيون تمثا لأبصورة لبوة بلالسان ثماقاموا ابضا تمثالين اخربن الواحدلارستوجيتون والاخر لهرمديوس وكانوا يترغون في الاعياد بما معناه \* ياعزيزي هرمديوس انك لم نمت ولابد من انك تكون حاصلاً في الجزائر الطوبا وبه حيث هناك اشيل وديوميذس. انني ساحل السيف في غصون الآس كما فعل هرمديوس واستوجيتون عندماقتلول الظالم وبواسطتها حصلت المساواة في اثينا \* وما ينتضي ملاحظته هما مدح الاثينيبن بترنيمتهم لسافكي دماء. فنقول ان سفك دماء من مختلس السلطة لم يكن ذنبا عندهم وهكذا كان عند الرومانيين وما يجيد اجراوه في هذالايام إ!. قتل القاتل مها كانت الاسباب التي حملته على ذلك . ولما طرد الاثينيون ﴿

هبياس ذهب الى بلاد فارس فاستغنمت العائلة الالكهونية الفرصة المناسبة مستعينة بجيوش اسبرطة فدخلت اثبنا وتمكنها

الالكمونيون وكليثينس سنة ٥٠٨ق م \*ان منه العائلة من اقدم سكان مدينة اثينا وكانت ندعي انها من سليلة اياكس وتد اخبر ميرودواس ابوالتاريخ ان احدهن العائلة المسي الكيمون قدم خدامات كثيرة لسفراء كان ارسلم أكرزيوس ملك ليديا الى بلاد اليونان ليستشيروا وحي دلنة فطلبه الملك المذكور إلى سرديس وعمد وصوله اليها منحه الملك قدر ما يكمه حمله من الذهب دفعة وإحاق وإما الكيمون فاستنهز الفرصة وصنعا ثوابا وإسعة وحذام عريضا وعندما ادخله ضباط الملك الى كنزه الني ذانه على كوم من قطع الذهب وجعل يحشومنها اثوابه وحذاءه وفمه بكل جهن وعندما خرج كان ذاخذونه منتفنة وظهر عدودب وكادان لايستطيع السير وكان كل منبراه على الكاعال يسخربه ويظنه مصابا بالعاهات. وكم وكمن الاغنيا الذ : ن مثل الكيمون بكتسون الذهب بالشراهة والوسائط غيرالمحودة وقد اخبره يرودوطس عن سبب ثان جعل الالكونيهن بذلك الغناء قال ان كايثينس ظالم سكيونه كان صاحب قدرة وغياء عظيم وكان لهُ ابنهُ اسمها اغريسته لم يكنبرد ان يزوجها سوى لاكمل اليونان وكان يوما حاضرا في احنفال الالعاب الاولميةية فانتصرفي سباق انحيل ثم المهر بواسطة مناد ان من يعد نفسه اهلا للاقتران بابنته فليحضر الى سكيونة بمنقستين يوما وإنه بعد مضيّ سنة كاملة منذ اليوم الستين بفرنها بمسخنها فتسابق سربعا جملة من الطالبين وكان كيثينس عند وصول كل واحد منهم يساله عن الاده وعائلته ويبنيه عن الى نهاية السنة المذكورة وكان يقابل انجميع بكل اعزاز واجلال وكان يسبرميل كل واحدمنهم وعوائده وإتساع ادراكه ومعارفه وذلك بواسطة المباحث الني كان بجريها معهم بنوع اخص وكان يريد ايضا إن بخديرمهارة كل وإحد منهم وقوته حيث كان لهُ ولع كلي بالتمرينات الجسدية

اللازمة للجنود كسائر اليونان ولذلك كان يكنفهم الالعاب المعنادة وجعل لمر ميدانا لركض انخيول ومرسحا لسائر الالعاب ولم ينجج بكل ما اجراه من وسائط الاخنبار سوى هيبوكليداس الاثيني بن الكميون ولما مضت السنة ودنا اليوم الذي عينهُ كليثينس لاشهار خطبة ابنته ذبح مائة بقرة ودعا الى وليمة ملكية ليس فقط من حضر لاجل الخطبة بل جيع السكيونيين وعند ما انتهت المأ دبة نهض كيثينسوشكرجيع المدعوبن وقدم لكل وإحدمنهم وزنة من الغضة نساوي ٢٦٠٨٠ غرشا وسمى ميغاكلس خطيبا لابنته ثم زوجها منه فولد لميغاكلس لد ساه كلينينس وهو الذي اخذ السلطة الاولى في اثينا بعد سقوط البيزستراتيهن <sup>و</sup>حيثان الظلم الذي مارسه البيزستراتيون في مدنهم الاخيرة و**لَّد لِيْ الانينين** حب اكحرية التي تشهد لهم بهاكامل تواربخهم وإلتي اجرول بوإسطنها امورًا عظيمة ولكنهم بعد نجاتهم من ظلم البيزسترنيهنوقعوا بداهيةاخرى وهي المنازعات الداخلية لانه بمنة حكم كليثينس الذي كان رئيس الشعب كان بوجدحاكم اخر وهو ابزاغوراس رئيس الاعيان فكان الشفاق منزائدًا بين الرئيسين وكان كل منها باتماقب يسبب نفي الاخرحني انتصراخيراً كيثينس على خصمه ولكي يعاقب مضااديه احزاب إيزاغوراس جعل فوانين الدولة مائلة الى انجيهورية ومهاه الشعب ارخونة ابونيم فحينئذ الغيامتيازات العيال الاربع الفديمة اهيمانحصرت بها سطوة العيال الغنية وعوض عنها بعشرة قبائل جدينة وحصل بسبب زيادة النبائل ازدياد في اعضاء مجلس السناتو فكابول ٥٠٠٠ عضو عوضا عن ١٠٠٠ عضو وكلفهم مارسة الاشغال كل ايام السنة ما خلا الاعياد وقرر ترتيبات اخرى منها ترتيب انجيوش وهوان كل قبيلة بكون منها جنود رجالة وخيالة وقائد . وكانت إ النواد تمارس الوطيفة سنة وإحنة ثم ترقى الى وظائف اعلى . وما ينسب الى ا كليثينس نظام الاوستراكسموس اعنى المحاكمة بالمصوات التي يعطيها الشعب في النوازل المهمة كوجود قلق وبلابل داخلية اوادعا احدِ بالسلطة . وكان اصحاب الاراء ينقشون على صدفة ملبسة بالشمع اسم مسبب الفلق اومدعي السلطة وذلك سرا وكانوا بجمعون صدف الاراء المذكورة فمن وقع عليه اكثرها طردوه من الوطن عشرسنين ولكن بدون ان بحطوا من قدره او يسلبوه املاكه او بجزوا دخها وقد نفي من عهد كلينينس عشرة بهن الواسطة وهم ابر خوس من انسباء البيزستراتيهن والسيبياد وميغا كلس وكلياس واريستيذس و فستوكل وسيمون و ثوقيد يد ودامون اصداسا تيذ بريكاس وايبربولس وهذا كان نفيه ظلما و بعث ألغي هذا النظام اما اسبرطة فقد رغبت في عضد تلك القوانين المجمهورية في اثبنا وقدم احد ملوكها المدعى كليومينس الى اثبنا ليضاد على كلينينس الا ان الشعب جاهر بمفاومته وطردي من مدينتهم فدهب الى البيوتهن والخلكيد بهن مستنجدًا وابرم معهم اتماقا على محاربة اثبنا فانجد وه ولكنهم لم بنجوالان الاثينيين انتصروا عليهم انتصارين عظيمين واغلصبوا من الخلكيد بهن قسما من او بق و بسبب انحاد اهالي جزيرة الجينة مع الاسبرطيبن بني من الخلكيد بهن قسما من او بق و بسبب انحاد اهالي جزيرة الجينة مع الاسبرطيبن بني النيون بعض سفن حربية قادها ملتياد س العموا فتتح بها شبه جزيرة نراقة واخضع ابن اخيد لمنوس ونال اثبنا عظمة باذخة رغاعن اسبرطه لكما في ذلك الحين ابتدأ ت المحروب المادية و في الفصل السادس يتوضح ما بلغ بها اليونان من الفخر العظيم المخلد في صفحات التارخ

## الفصل الخامس

الدول الثانوية في البيلوبونيسة المالك الثانوية في اليونان الوسطى . الدول الشالية والغربية . زمن النزالات الاول في الترن الثاني عشر . وانحادي عشر . والتركات الثاني في الترن الثامن الى السادس . التمرينات العامة للشعب اليوناني وديانته . التمرينات الاهلية . الامفقطيون والالعاب الاهلية

الدول الثانوية في البيلوبونيسة \* قد نظرنا تاريخ دولتين ها اعظم دول اليونان ومركزها ومقدرتها قبل اكحروب المادية فصارعلينا ان ننظر في تاريخ الدول الباقية الني اشتركت في هنه اكحرب العظيمة وفي حوادث الازمنة الاخيرة. كان في وسط البيلوبونيسة مقاطعة ارقاديا وكان وراء الجبال الشاهقة المحيطة بها

عنة قبائل مستفلة بذاتها تسكن اودية تلك الجبال. وكان اهم هنه الاماكن مدينتين احداها نسى مننينة والاخرى نعجة وكانتا فج خصام ومضادة مع بعضها وكانت الثانية من احلاف اسبرطة . وعلى الشاطئ الشالي الشرقي كانت مقاطعة الينة وهي اخصب محل في البيلو بونيسة اشتهرت بالإلعاب الإولمبية و بالهيكل المعروف باولمية وكانت ارضها تحسب مقدسة ولذلك كان حدوث الحرب في قرب منها متنعا ونقابلها جزيرة زاكنئة وفي شرقي الهنة كانت مقاطعة اخائية وهي نحنوي عل اثنتي عشرة فبيلة مجهولة الاصل وكان لكل قبيلة منها مدينة ولم بكن لواحة منها مداخلة باعمال سكان بلاد اليونان عموماً . ثم سكيونة التي كانت اقل ثروة من جارتها قرنثية وهي مسلطة على مدخل البرزخ الملتب باسمها وقد خولها مركزها الطبيعي اهمية عظيمة لانها تشرف على البحرمن انجهتين وهي التي بني اهلها مدينتي سراقوسة وقرقرة وبنوا في سنة ٧٠٠ق ماول سفينة ذات ثلاثة صفوف من المجاذيف ولكنما ترف شعبها المسبب عن الغني مكن منهم الخمول فاضاعوا ماكانوا كتسبوه من المجد والقوة المحرية . وإرغوليات في الشرق وهناك موقع مدائن ميكينة وتبرنثة وإبيذورة وإرغوس انقديمة وهذه الاخيرة كانت من الدَّاعداءاسبرطة . ثمُّ فيلم نطةً في جنوبي سكيونة وكانت مستقلة الاحكام فيالارض الداخلية اما جنوب البيلو بونيسة فكان للتمدمونيهن بتمامو مع جربرة قيثرة وجيثيون التي صارت بعد زمن ميناء لاكونيا وجزيرة ابجينة وهيذ اثمتجر عظم وسفن كثيرة

الدول الثانوية في بلاد اليونان الوسطى \*ان ميغارة ذات المينائين على الخليجين خرج منها عنة نرالات وكان لها في واقعة بلاتيا ثبثة الاف جندي وكانت الدّاعدا اثبنا . وكان في بيونيا جملة دول ومدن اهما اورخومينة وبلانيا وثسبية وخبرونة واخيرًا ثيبة العظيمة وانحدت هذه المدن بمعاهدة وترأست عليها ثيبة التي حاولت بعد حين ان نتسلط عليها جميعا فتخلت منها مدينة بلانيا والحدت مع الاثينيين وكان في اليونان الوسطى ثلث مقاطعات باسم لوكريدة موقع

احداها على خليج قرنئية والاخيرتين في جنوب الثرموبيلة ثم اوبة وكان لها مدينتان مشهورتان ها ارتريا وخلكيس. وفوقينة وكان بها نحو عشرين اوثلاثين مشيخة متمدة وكانت دلفة خارجة عن هذا الاتحاد وهي التي كان دخالها من ميكملها المشهوربالوحي. وكانت قِرَّة مينامها على خليج قرنثية وكان سكان هن يتعدون على الزوار ويظلمونهم وكارب ذلك مضرًا بمصلحة دلعة وسبب ذلك خصام بين 'هاتين المدينتين افضي الى حرب التهرها مجلس الانفقطيون سنة ٥٠٥ وإشترك مِنَ انْسُرِبِ الْتُسَالِيوِنِ والسَّكِيوِنِيوِنِ والاثَّينِيوِنِ فَخِرِ بُوا مِدينَةٌ قُرَّةٌ وغَنِمت الكهنة اسلاب القرُّ مَنْ وخصت بها الالعاب المثَّمة فعادلت يرونقها الالعاب الاولمبية وكان دخلها الهيكل وخدمته تمكرسوابقعة المدينة لابولون ومنعواالناس من زرعها وفلحها مخافة ان يبني مكانها مدينة على انهم سمحول بان ترعى بها المواشي وذلك يعود عليهم بالنفع لان الزواركانوا يلتزمون الماشية لتقديم ذبائح في الهيكل فان الوحي لم يكن بجبهم الاعند لننديم ذبيحة . ثم مناطعة دورية وهي صغيرة بها اربع قرى كاناللقدمونيون يجترمونها كهياكل وفي شالي المالك الشمالية والغربية فوقينة تساليا ونقسم الى اربعة نخوم وكارت سكانها الاصليون ضخاما اشدا وربما كانوا منغيرالنسل الهلاني ولئن كانت لغتيم نقارب لغة اليونان وكان لفرسانهم عظيم شهرة لانهم كانوامن الاشراف اما المشاة فلم تكمن حالهم حسنة لانهم كانوا يحاربون عن اسيادهم ولو انحد الثساليون لعظمت شهرتهم ولكن اشراف البلاد كان بزاعهمتواصلاً وكانت بلادهم منقسمة الىكنير من المقاطعات المستقلة وآكثرسكانهاكانوا يدعون حق التهلك حاسبين انفسهم من سلالة هرقل . ثم ايطوليا وقد قيل|نسكانها سلابيونوانهمكانوإدائما نحت السلاج . وإبيرة التي لم بكن اهلها يونان ولنقف هذا لان المعارف حصرت مع التمدن في اليونان الشرقية زمن النزالات الاول في انجيل التاني عشر وإنحادي عشر \* ان اليونان لم يكن وجودهم مخصرًا في بلادهم فقط ولكهم ملأ وا بمستعمراتهم كامل شواطئ

بجر الرومالشرقي والبنطش ولانورد ذكر النزالات التي يظن إنها هاجرت هربا اونيها بعد حرب تروادة ولكن النزالات التي خرجت من اليونان قبل الثورة المساة برجوع الهرقاية و بعدها . وأول من بعث بالنزالات قبل افتناج الدوريين بلاد البيلوبونيسة كانالايوليون وذلك سنة ١١٢٤ فانهم سافروا من ميناء اوليس وقدموا شاطي اسيا الصغرى الشمالي الغربي وانتشروا بالتتابع في ميسيا وانجزرالحجاورة لها وهيًا لسبوس وتندوس وأيكا تونيسةودعيالقسم الذي سكنوهمن بنطش الي نهر هرموس بابولينة وصارت كية اعظم مدنهم . وكان خروج اعظم نرَّالة من بلاد اليونان ٰ سنة ٤٤٠ وذلك لان الايونيين الذين لجأ وإ الى انيكة لم يَكْذِيم ان يُتبتوا فيهاً بسبب المحل الذي حصل بها فترحوا الى جزر الارشبيل عن طريق الككلاذة وبنوا هنالك مستعمرات وسكنوا في جنوب النزلات لابولية علىكامل الشطوط المتنة من نهر هرموس الى نهرميندرة وما فوق اما المدن الاثنتا عشرة التي بنوها من الجنوب الى الثمال فهي ساموس وشيوس في الجزائر المساة بهما ومليطس وميونطة وىريانة وإفسس وكولوفون ولبيدوس وتيوس وإريثرة وكلازومينة وفوقية وبعد ذلك بزمن بنوا إزمير التي نزلها يزالة ايولية ثم قدمت اليها يزالة ايونية وسنة ١٠٤٩ ابتدات بزالات الدورية فبنت ميلوس وآكريد وكوس ورودس وسكنت بهاوعمرت كل شاطي اسيا الصغري اكجنوبي الغربي وقد سي هذا القسم بدورية نسبة إلى هذا النزالاتولايه لمايزمان عرت فيهاليونان ليكيةوهي اليوملواء تكنويقال فيخرافات بلروفون ابه كان لهذه البلاد مداخلة مع ارغوس ولا يعلم اصل مدينتي سلجة وسغلاسوس في بيسيديا وكان بقال ان اصلها من اللاقونيين وربما كان ذلك غيراكيد ومثاها اسددوس وسيدا فيجفيلية وبافوس وسلمينة وكيتيو ن في قبرص اللاتي بواسطنهن بات لليونان معظم الجزيرة التي كانت للفينيتيهن. ولم يد هبوا الى ان مدن جزيرة قبرص بنيت بعد حروب تروادة وكانت اكثر مدن ايطاليا تدعي انها وجدت قبل هنه اكحروب وإنما مدينة كومة وحدهاكان يظن انها من بناءُ القرن الذي عقب رجوع الهرقليهن وذلك نحو سنة ١٠٥٠ ق م

وكان نجاحها عظيا من القرن الثامن الي السادس

زمن النزَّالات الثاني من القرن الثامن الى السادس \* لما سكن التاق الذي سببته الاغارة الدورية في بلاد اليونان ونرح منها كثير من الرجال لم يعد بخرج منها بزالة في منَّ قرون ٍ . وفي القرن الثامنكثر السكان بوإسطة السلام ونجاج الدول فنهيأ ت نزالة جدية وسارت في تلك الاثناء الى الشمال والغرب. وخرج اكبر قسم من هذه النزالة من ارتريا وخلكيس وهما مدينتان من اوبة ومرب ميغارة وقرنثية وكانت جميعا اغني مدن اليونان الاوروبية في ذلك الوقت وكانت حكومنها بيد الاغنياء ولذلك يزح عنها كثير من الفقراء. وملاء الاوبيون بتشعيباتهم اراضى خلكيد يكة وإشتهر في تلك الاقطار مدينتان ها بوتية التي بناها اهل قرنثية ولولنثة التي بننها قبيلة من ثراقة ، وإخذ في ذلك الوقت بونار : ي اسيا بارسال النزالات فقدموا شرقي جزيرة نستوس وملاوا بستعمراتهم كامل الشط حتى البسفور ومنه حتى نهر الطونة وقد لحقت يزالات ميغارة بيونان اسيا وبنت في اواسط القرين الساىع مدينة بيزنطية حيثما كان مهيأ موقع مدينة جعلها مركزها الطبيعي سلطانة المداين وهي القسطنطينية وهاجت بزالة يونانية جزيرة ثراقة وإستنقذتها مرس البلاسميهن وهاجمت نزالة اخرى من جزيرة باروس جزيرة ثازوس وإغنصبتها من الفينيقيين وهي مشهورة بمعادنها الذهبية وموقعها مع ثازوس على شاطئ ثراقة . و بني اهل قرنثية في البعر اليوناني و بحر ادرياتيك مدن قرقرة وليفكادة وإياكتوريون وامبراكية وإبولونية وإيذامنة . و في سنة ٧٢٥ ارسل الخلكيد يون اول يزالة يونانية إلى جزبرة صفلية نحت قيادة ثاوكليس الاثيني فاسست هنا لك مدينة نكسمس , والحق بها في الحال الدوريون بزالة وفي سنة ٧٣٤سس ارخياس القرنثي مدينة سماها سراقوسة باسم بحيرة قريبة من محلها وصارت هذه المدينة بسبب موقعها انجميل الشهر مدينة في صقلية ومنها خرجت نزالات آكرية سنة ٦٦٤ وكسينة سنة ٦٤٤ وكمرينا سنة ٩٩٥ وبعد ذاك بقليل توارد الى من البقعة انجدين كثير من الشعوب

و بني فيها الميغاريون ميغارة هيبلا وإهل هذه اسسوا سلينونتة سنة ٦٢٨ وقدم اليها اناس من اکریت و رودس فاسسوا جلا سنة ۱۸۷ واول هذه بنوا سنة ۹۸۲ علی شاطي نهر اكراغاس مدينة اغريجنتة التي قامت بخاصة سراقوسة ولم يكن في شمالي أ صقلیة الی زمن ثوقید بد سوی مدینتین یونانیتین وها مدینة زنقلا التی بناها جماعة من كومة وخلكيس ومدينة هبمرة التي بياها جماعة من السراقوسيين مع بزالة من زنقلاً قبالة مديني سواوس وبانورموس الفينيتيتين وبعد خمسين سنة من دخول اليونان الى صقلية انتشر الجنس اليوناني في ايطاليا الجنوبية انتشارًا عظما حتى سميت تلك الأراضي باليونان العظمي. وقد بني بها الاخائيون مدن سيباريس وبوسيدونيا وكروتونة ومتابونتة وبني فيها اللوكريون مدينة لوكرس والدوريورب مدينة ترنية والمسينيون مع الخلكيديين مدينة ريجيوم فهاني المدرب التي صاربناوه ها في ايطاليا وصةلية فتحت لليونان الحر المتوسط الغربي و في سنة ٦٢٩ قذفت الزوابع مركبا من ساموس بعيدًا عن اعماة هرقل فرسا في مصب نهر اسمه بتيس في طرطسوس فنزل من فيه الى البرووجد وا ان في تلك المحلات كثيرًا من معادن الفضة وكان الفينيقيبن متجربها فاستقبلهم ملك تلك البلاد المسى ارغانثونيوس وفرح بهم جدّا وبسبب بغضه الفينيقيهن سالهم ان يتركوا بلاد إيونيا ويسكنوا حيثًا برغبون في بلاده فيا قبلوا وإعطاهم هذا الملك كثيرًا من النضه فاخذوها ورجعوا بهاالي بلادهم وبولسطتها بنوا حول مدينتهم سورًا متينا وكتشف هولاء النوقيون الحر الادرياتيكي وكوريانيا وإيبريا وجزبرة كورسيكا ووصلوا الىشطوط غالما وإسبانيا اما الذبن اسسوا مدينة ساغونتة في اسبانيا فهم نزالة من جزبرة راكثة وإما زمن تاسيسها فغيرمعلوم وكان لليونان بزالات في كامل سواحل المجرالمتوسط وكان في جزيرة ثبرا نزالةمن الدوريبن وإحد سكان ثبرا اسس مدينة قيروان في بقعة خصبة من ليبيا وذلك سنة ٦٣٢ و بعد ذلك بقليل صارتاسيس مدن ابولونيا وهي ميناء قيروان وبرقة وتوخيرة وإيسبريا وتسلط اهل هن المدر على كل قبائل البادية التي كانت محيطة بهاعلى ثلث درجات طولاً من حدودمصر

وكان لليونان نزالات اخرى في بلاد المصريبن لانه في سنة ٦٥٠ ذهب جنود من قاريا وإيونيا ودخلوا في خدمة ملك مصر ابسًا نيخوس فوهبهم محلات ليسكنوها وقربهم اليه وبسبب اكرامه اياهم قدم عدد غفيرمن اليرنان الي مصر ويسبب العساكر حضر التجار فهنوا اماكن في نوقرانيس على مصب البيل ونظمول جمعية وسموها الهلانية وإسسوا هيكلاً وإحاطوه بسورمكرس وقد قدم نفتة هذا البنايات سكان اربع مدن يونانية واربع مدن دورية ومدينة ايولية ولم يكن يسمح لسفن اليونان ارـــ ترسو اوتبيع ما حملته الآ في هنى المدينة وتكذا دخل التمدن اليوناني حتىبين البرابرة وفاقت نزالات منهم مدنها الاصلية كسيباريس الني كان بها ثلاثمائة الف مقاتل ومليطس التي اسست ثلاثماثة محلة . ولما انتشر اليونان فيايطاليا وإسبانيا وإفريقية وإسيا وثراقة وسكينيا الاوروبية زادت العلاقات التجارية والروابط السياسية لان اهل اسبرطه وإثينا وقرنثية كان لمم يزالات بعينة عنهم يستعينون بها احيانا وتشارك في حروبهم كما طلبت سراقوسة نجنة قرنئية في زمن تيمولاون وسبب غضب ملك الفرس على الاثينيين انهم حاموا اليونانيين المتوطنين فياسيا الصغرى وبالجملةان التمدن نشرته زالات مليطس وازميرا ورودس وسراقوسة وترنتة أكثر من اثينا وترنثية اللتين ها اصل هنه النزالات تمرينات الشعب اليوناني وديانته \*قد علمنا ان اليونان كانوا منقسمين الي عة قبائل مرتبطة ومتحق باللغة وإلنهانة والعنائد التاريخية وكانت الالعاب الاهلية | مستعلة عندكل اليونان . اما ديانتهم واعنتاداتهم فقسم منها مجلوب من الشرق| ولما جهلواحال عناصر الطبيعة جعلوها المة فعبدوا الهواء والربج وإلنار والشمس أوالجروإلانهروإلاحراش وكان عندهم ان جوبتير ابا الاللة هوالهواء لانه يجيط بسائرا كخليقة ونبطون الجرالذي يروي الارضوا ولون الشمس التي تنيرنا وتحميها ثم اعنقدوا باله القوة والبراعة والثجاعة واكحال والصناعة والادراك وكانوا يعبدون الالهة التعنيم الصنات المخنصة بها وإذ وجد في تصوره ان كلاَّ من هذه الالهة على إ

شكل انسان جعلوالكل منها تاريخ حيوة مطولاً وممتلئا بالخرافات ولم يجمعوا قط هن الخرافات في كناب وإحد ولم تكن قواعد دينهم مبنية على اساس معلوم ولكنها مبنية على قصص متنوعة عجيبة باتت من مواضيع الشعر الحسن على انها لم تكن دائماً! مناسبة للاداب وقد اعنةد وإان للالهة صفات الانسان من شهوة وإغلاط على انهم ميزوهم بدرجة اعلى من الابسان وجعلوالكل اله شعبا او مدينة نجصها محابيع مثل مينرمة فانهم اعنتد والنها في اثينا وهي حامينها وإن سيرس في الوزيس وجونون في ارغوس وإبولون في دلية و إنوس في ثيبة والزهرة في قبرس وليذكر إسهاء الالهة التي كانالاعيان يكرسون لها وقد زعمت كهنتهم ان مساكها فيرو وسجبل اولمبوس وهي: جوبتيرملك العالم وجونو نامراً ته وإيولون الهالشعر والفنون ونبطو ن الهالعجر وميذروة المة الحكمة والزهرة الهة الحمال والمريخ اله الحرب وفلكان اله الصناعة النافعة وفستا البتول ملكة الفضائل المدنية وسيرس ملكة 'لمزروعات وديانةالهة الصيد والتمر اوعطارد محافظ التجارة ومعطي الفصاحة وكان لهمالهة غيرهك وهي بلونون سلمًان الحيم وبخوس اله انخمر وفاتح الهند . واسكولاب طبيب العرش الساوي وإلالمة انثانوية احدهم للقعار وإخر للاحراش وإله للمياه ثم بارب والفونة والساتيرة أودريادة ونيادة واوقيانينة ونيرينة وتريتونة وإيول ولارياج والموزات والبرك معالوف من المشبهين بالالهة والابطال واولاد الالهة كهرقل وطيسة ويازون وبرشاوس وغيرهم من اشتهر بفعل اوعمر محلاً اواسس مدينة وبالجملة فقد كان لكل مدينة اوضيعة اله يجترمه سكانها ويحسبونه حامية وكانوا يعتقدون ان خارون ساعي الموت باخذ ارواج الموتى في قاربه ويقطعها نهر خارون وكان حارس هذا النهر قربيروهو كلب ذو ثلاثة رووس كان يسمح لمن اراد بخوض النهر ويمنعه عن الخروج وبوصول ُلار وإج الى شاطئ النهر الثاني كان يقدمها خارون الى مينوس وإدياك ورادامنت ليدينوها فتذهب الصاكحة الى الفردوس وهو بقعة بهجة مكملة بالزهورالتي تضوع منها الرائحة العطرة وكل وقنها ربيع وهناك بنال كل ما كان بتمني حال حيوته من اللنة وكان نسطور يسليهم بانحكايات والسير الخنصة بالابطال وتيرازياس كان

بوحي اليهم واوربون يصيد الوحوش اما النفوس الطاكحة فكانول يدهورونها الي انججيم حيثالبكاء والنحيب وإحتال العذابات الاليمة المتنوعة ويسلمونها الى الفوربة الهات الحمق وللانتقام ذوات الشعور المشتبكة بالثعابين وكان بيدكل منها ثعبار ٠ , و با لاخرى مشعل نار وهكذا كنَّ يوقعن الرعب في نفوس الطالحين والعذاب في قلوبهم وإما الذين كانوا يموتون ولايجصل لهم احنفال انجنازة فكانوا بتيهون منة مائة عام في اريبة وهو محل بارد ومظلم كان يسكنه قربير والليل والموت. وكان اعنقاد اليونان بهن الاوهام يجعلهم في خوف منها ولذلك كانوا يقدمون للهياكل نقدمات ويسكبون على الارض انية خمر اوحليب وبذبجون ثورًا اوشاة ويحرقون امعاء الذبيحة فيالمذبح ويأكل لحمها الكهنة وإنحاضر ونوكانوا يعتقدونان الالهة تبين ارادتها بواسطة رموزواشارات وماكان بجري وهوغير منتظر كان يحسب الهاما والاحلام التي يبعث بها جوبتير كانوا يعتندون انها وحي عن المستقبل وكأن فرطاعنقادهم بهن الاوهام كان يوكد لهم وحود ارادة الالهة في احشاء الذميجة او في وسط الطحال وإلنلب او في المقاطع فلله من اوهام لانقبلها الافكارااسليمة اما المصريون فكانت كهنتهم تدّعي ان الالهة توحي بلسانهم وإشهر محلات الوحي دلفة فكان على هذه الصورة وهي ان الكهنة كانوا بحضرون امرأةً تدعى بيثية الى هوة لتصاء دمنها انجزة فيجلسونها على سلم صغير ويلتفطون من وجهها ما يسمونه روح النبوة وكان وجيها يصفر وإعضاءوها ننزلزل زلزالأ متواتراً أوتصيح اولأ متوجعة ناحبة ثم ترف اعينها وتزبد ويقف شعرها ونتلفظ حال وقوعها في هذا المصاب بكلمات متنطعة ومن هذه الكلمات كان الكهنة بالفون الوحي في الانباء على المستنبل وكان الكهنة من دابهم الاستغبارمن كل من حضر اليهم من الاقطارعن حالة المالك وإخبار العامة فيقفون على آكثرها ثم يبنون الوحي عليها وكان كبراما نساعدهم الصدفة فيكون كلامهم حقيقيا وكان اعتقاد العامة يزيدها تاكيدًا

غمرينات وإلعاب اهلية وإنفقطيونية \*ان اليونان لم بكونوا برغبون جمع قبائلهم في مدينة وإحدة لان كل مدينة كانت ترومان تجعل الاجتماع فيها على انهم كانوا بريدونان بوطدوا علاقات الوداد بينهم وصارعندهم اشتراك مذهبي مولف من اثنتي عشرة قبيلة كانت كل واحدة مها ترسل ايام الربيع نوابا الى دلفة مايام الخريف الى الثرموبيلة وكانوا يجرورن في هذبن المحلين احنفال بعض اعياد دبنية وكان المجمع الانفقطيوني بوزع احيانا جوائز مثل تمثال اوقبرلمرن اسختها من عموم اهل الوطن بحبته الوطنية اوخداماته ويقاص بالضرب وإلاهانة او التتل من خان الوطن كما قاصِّ ايفيالتس الذي ارشد جيش الاعاجم الي طريق | الترموبيلة والفوقيين الذين تعدوا على المذهب الجسي. وبواسطة هذا الاجتماع انشيءاماكن للالعاب عندهم كارب يتقاطر اليها اليونان من اقطارهم واعظم هنثالالعابكانت الالعاب البرزخية وكانت تجري بقرب قرنثية اكراما لنبطون والنبَّية في ارغولين أكراما لهرقل والبيثية في دلفة أكراما لابولون الذي انتصر على الافعىالمساة بيثون وإلاولمبية في الينة لجوبتيروكانواايام انحروب يعوقون القتال إذا حلّ اوإن احنفالات الاعياد فإذا فرغوا منهاعاد وإالى الحرب وعند افتراب ابام هنه الاعياد كان مجول اناس وعلى رووسهم آكاليل الزهور وورق الاشجار فيطوفون فيالبلاد اليونانية منادين بالهدنةالمقدسةومنكان يأبي الانتياد البهم كان يمّاص بدفع غرامة باهظة وكثيرًا ما سبب حلول هن الاعياد مصالحة بين شعوب متخاصين . وكانوا يتمرنون با لعاب شتى كالصراع والخيولة والسباق والملاكمة والمصادمة ومن كان ينتصر من اللاعبين على خصمه بنال جائزة ولم نكن الجوائز غيراكاليل منورق الغار والزيتون البري ولكنها كانت معتبرة عند المتصر وعند الحاضرين وكانوا يعتبرونها شرفا عظمالة ولعيلته ومديته وكانت كثيرا مآآ تصنع المدن احنفالاً لمن انتصر من اهلها وكانت اسبرطة تجيز من ينتصر من اهلها بان تنيط به حراسة المراكز المهمة ايام الحرب لانهم كانوا يحسبون ذلك عظيم شرف

كنيرًا ما نعجب الناس من ميل اليونان إلى هذه الالعاب على إنهُ لوامعن النظر ا بمتيقتها لعلمانة بولسطتها بات اليونان اشداء اقوياء وكانوا قبل ظهورجيوش الرومانيين اقوى جنود في العالم وإعانهم ذلك على الفتوحات والاكتشافات والتهدن وخلاهك الالعاب كانت تجرى عندهمنا ظرةموسية يةومطا رحة شعربة وكان فيمركز الالعاب البيثية بجلس االاعب على كرسيءال مكللاً بالزهور فيترنمو بضرب على العود وكان انجمهور يصيحون طربا عندما كان يحسن الضرب وكان انحاكم يتحفه بالاثمار التي كانت تهدى نقدمة الى الالهةوكانوا بعد ذلك يضعون العرش الذي كان يجلس عليه العازف اوالشاعر بين اوثانهم وعند ماكان يوجد في المرسح متفرج شهيركان يشخص به جميع من حضر المقام فضائله وإفعاله العظيمة ونالهذا الشرف تمستوكل وفيثاغوروس وهيرودوطس وافلاطون وافرالاول انهٔ حصل عنك يوم تشخيص افعا له اعظم فرح نا له في زمانه . وكان يتوارد الي محل ا الالعاب الشعراء والمطربون والمصارعون وإصحاب الصناعة وهنا ككانوا يعرضون إعالم الحسنة . فكانت هنه الاماكن معرضا عموميا لصناعة اليونان وكان مجناز ا اسهل اولمبية البهج نهر الفيوس ويشرف عليه هيكل جوبتير العظيم وداخل مقدسه كان تمثال الهيم هذا وقد اصطنعه فيدباس وكانءن ذهب العاج جالسا وطوله ستة وعشرون ذراعا وكان راسه متصلاً بسقف الميكل وكان بين اليمني المة الانتصار بنت المقوة والشجاعة وباليسرى صولجان يعلوه نسروكان حذاه ومشلعه من الذهب وعرشه مرقطا بالعاج وخشب الابنوس والذهب وإنحجارة الكريمة ومحلي بنقوش ويحيط بهِ درانزون مغطى بصور بهجة . وكأن هذه الالعاب والعقائد وللحنفالات وللاعياد الاهلية اثرت في العقول بحسن الانحاد على انهالم نوثر في المصالح . فان اليونان كانوا متحدين انحانًا ادبيا لاسياسيا وكان سكان اولمبية ودلفة على غاية الاتفاق لانهم كانوا يدينون بدبن وإحدوكانت صناعتهم والحانهم متشابهة على انهم كانوا اعداء متي خرجوا عن الاراضي المقدسة ومثلهم كان الاسبرطيون وللاثينيون والبيوتيون والفوقيون في وفاق عند وجودهم في دلفة وإولمبية وفي

شقاق عند وجودهم في غيرها وعند ما سار اليهم اكررسيس ملك الغرس مع جيوشهِ العدية انحدول جميعا ضن ولذلك انتصروا عليه لكنهم لما حاربهم المكدونيون والرومانيون لم يتحدول ولذلك انكسروا

الزمن الثا لث

في الحروب المادية من سنة ٩٢ ١ الى سنة ٠ ٩٤

الفصل السادس

اول حرب مادي من سنة ٩٢٤ الي سنة ٤٧٩

ثورة ايونيا من سنة ٥٠١ الى سنة ٤٩٢ نجرياة مردونيوس سنة ٤٩٢ مراثو س سنة ٤٩٠ موت ملتياد س وارستيد س وتمستوكل . قوة اثينا المجرية

ثورة إيونيا وتجريك مردونيوس النه هيرودوطس الذي ولد في اواسط الحروب المائة بين اليونان والبرابية الحروب المائلة بين اليونان والبرابية واجنهد في المجث على اسبابها مبتدئا بزمن قديم قبل حرب تروادة حتى زمن الخرافات ولاحاجة الى هذا المجث القديموذكر ايو وهيلانة اللين سباها الاسيون او اوروما وميديا اللين سباها اليونان لايضاج اسباب هذه الحرب. اما فرار الطبيب دموقيدس الذي غش داريوس حبا با لرجوع الى كروتونة وطنه ورغبة اطوسا امراة داريوس في ان يكون بين جواريها نساء اسبرطيات واثينيات اسبب الارجم فهو عظة ملكة مادي فان هذه الملكة كانت اذ ذاك بلغت ولما السبب الارجم فهو عظة ملكة مادي فان هذه الملكة كانت اذ ذاك بلغت حدودها الطبيعية وباتت محاطة من كل جهانها بقفار وانهار وجبال شامخة ولم يكن بامكانها ان تشر سلطنها الاً من جهة واحدة وهي جهة الشمال الغربي وفي الكن بامكانها ان تشر سلطنها الاً من جهة واحدة وهي جهة الشمال الغربي وفي المن قورش افتح اسيا وقميز افتح قسامن افريقية اما داريوس فلكي يقتدي باعمال فان قورش افتح اسيا وقميز افتح قسامن افريقية اما داريوس فلكي يقتدي باعمال سلفائه هاجم اوروبا وعند استلامه زمام الملكة ارجع اليها الاحكام واحكم في اقاليمه سلفائه هاجم اوروبا وعند استلامه زمام الملكة ارجعاليها الاحكام واحكم في اقاليمه سلفائه هاجم اوروبا وعند استلامه زمام الملكة ارجعاليها الاحكام واحكم في اقاليمه سلفائه هاجم اوروبا وعند استلامه زمام الملكة ارجعاليها الاحكام واحكم في اقاليمه سلفائه هاجم اوروبا وعند استلامه زمام الملكة ارجعاليها الاحكام واحكم في اقاليمه سلفائه هاجم اوروبا وعند استلامه ومامن المه المهائه هاجم اوروبا وعند استلامه ومامن المهائه هاجم المهائه هاجماؤه و مندورة بالمنائه هاجم المهائه المنائه هاجم المهائه و منه علم عليها الاحكام واحكم في اقاليمه سلفائه و منه عليها الاحكام واحكم في اقاليمه سلفائه و منهاؤه المهائه المنائه المنائه و منه عليه عليها المنائه المنائه و من كل جمائه و منه عليه عليه عليه عليه المنائه و منه عليه عليه المنائه و منه عليه عليه المنائه و منه عليه و منه و منه عليه و منه و من

النظام الذي كان وهرس وكان يريد ان يقلد بسالة الفرس الباقية عندهم فهيّاً تجرية عظيمة ولما كار · ي السكينيون إغاروا قبلاً على اسيا تذكر سيئنهم هذه فرغب في اخضاع ثراقة المحاذية لملكته ولذلك عزم على شن الغارة في تلك انجهة فقطع البسفو ربمقاتلين عدده نحو منسبعائة الفالى تمانمائة الفوفيما بينهم اليونان الاسيون تحت قيادةا كخوارج فافتتح ثراقة وجازنهر الطونة على جسر اصطنعه من القوارب وعهد الى اليونان حفظه ودخل سكيثيا تابعا اثرالاعادي وكان قبل ذهابه اخبر اليونان الاسيبن بانه يرجع اليهم بعد ستين يوما ولما انقضت الملة ولم برجع ولم يرد عنه خبر طلب ملتيادس خارج الخرسونيزة هدماكجسركي لايدع بلاد ثراقة مفتوحة للسكيثيبن اذ هلن انهم يكونون انتصروا على داريوس اولكي يسلمهم انجيش الفارسي اذاكان لايزال بافيا فرفض هذا الراي هيستيا خارج مليطس مبينا لرووسخوارج اليونان انهم يفقدون انحكماذا فقدوا مساعك داريوس الذي عاد بلافائنة وإبقى ثمانين الفا من انجنود عمد ميغابيزة ليتم افتتاج عراقةو يباشرفتح مكدونية وذلك سنة ٨٠٥ . فهاجم هذا مدينة برينة فوافتتحها وإخضعها إ وتم افتتاج ثراقة وطلب من مكدونية حقوق التراب والماء فاعطاه اياها ملكها امنتاس . وكان بامكان ميغايزة ان يوعز الى سيك ارب سلطته اضحت موشرة في ليونان اوروبا على انهُ مع ذلك ابقي التجرية عنه . وكان الملك داريوس اجاز هيستيا مكافأة لخدامته بان وهبه ارضا واسعة في شطوط نهر ستريمو ن فبني بها هذا مدينة ميكرينة التي اشتهرت بزمن قليل فخشي ميغابيزة سو العاقبة فوشي بهِ الى الملك وحسن له ابعاده لانه مهتم بمقاصد عظيمة ولما وصل الى سرديس اجابه الملك انه لايقدر على رفضه لاحنياجه الى نصائحه فقبل بالرغم هذا الاعنذار ودام السلام بضع سنين الى ان ظهر رجل مجهول اسمه اريستا نوراس صهر هيستياً · سنة ٠١ • فشب النار وذلك انهُ تداخل بشان ارجاع سَكان جزيرة نكسوس الاغبياء البها بعدان كان الشعب طردهم منها وطلب انجاد ارطفرن حاكم سرديس فانجك بماثتي مركب نحت قيادة ميغا باتالفارسي فحصل بينهذا وبين اربستاغوراس

لزاع غاظ ميغابات الذي اوعزالي سكان نكسوس ان بحرصوا على ذاتهم وكان نجاج العمل متوقفا على كتمرتاهب العدو وسيره ولما فشي السر فسد العمل ومع ذلك حاصر اريستاغوراس الجزيرة مني اربعة اشير ولكن بدون فائنة وصرف لاجل ذلك كل ما له علامة على ما كان اعطاه الملك فخاف ان بطالب بهذه المبالغ وراي ان الثورة ننقذه وثبته هيستيا على عزمه سرًا فعزم عليها وكانت لاتزال عساكرنكسوس معه تحت قيادة اكخوارج فقيدهم وإرسلهم الى مدنهم الاصلية التي كانوا طردوا منها فقتاوا بها ونادى باكحكم انجمهوري ووجد بعد هذه الفعال انهُ يجب ان يكون لةاحلاف ذوو سطوة فسافرالي لقدمونة وإستنجد بمككها كليومينس فاستخبره ُهذا عن مسافة الطريق بين المجر وبلد الاءاجم فاجابه انها ثلثة اشهرففا ل لهُ ان يذهب في الغد من مدينته لانهُ من الجنون ان يفتكر بان اللندمونيين ببعدون عنالجر ثلاثةاشهر فاطعهار يستاغوراس بالدراهمعلى آنهما زال رافضا فعادالمستنجد بالخيبة وذهب الى اثينا ودخل انجمعية العمومية وتكلم بهاعب غني الاعاجم وما بكون لليونان من الغوز على إقعام لا يعرفون رمحا او درعا واخيرًا ذكرهم بان مليطس هي من بزالة اثينية وكان الاثينيون يبغضون الاعاجم لانهم طلبوا مرارًا حقوق النراب والماء وهي علامة الطاءة لملكم وإجاروا هيبياس البيز ستراتي ثم ذكرهم بتوليته على اثينا فهاج ذلك غيظهم وانجدوا اريستاغوراس الذي اغراهم بمحاربة العدوفي بلاده فهيّا لله عشرين مركبا وإرسلوها وإتحد معها خمسة مراكب مثلثة المجاذيف منارينريا وإقلعوا بها الىافسس وسرديس ففتحوها ونهموا كلماكات بها واحرقوا سرديس مع هيكل سيبيلة معبود الفرس ولم يبقَ من المدينة سوى القلعة فانها لمغترق واخنبا بهاارطافرن وبعد رجوع الاثينيهن عنها جعارطافرن الجيوش الني كانت في حصار مليطس مع الجنود التي كانت في الاقاليم وهاجم الاثينيهن فيتخوم افسس وانتصرعليهم ووقعت بينهم خيانة عدلوا بسببها عمن المحاربة ورجعوا براكبهم تاركين محا لفيهم لتدبيرا نفسهم بالتماص من ذلك المشكل الذي سقطول بهِ . اما هواء فداوموا القتال مع الاعاجم واتحد معهم سكان مدن|

الهلسينطش والبرو بونتينة وخلكيدونية و بيزنطية والفاريين وجزيرة قبرص . وإما الفرس فقد جمعوا جيوشا عدياة وبعثوا بقسم منها الى هلمبنطش فياك منها اقساما ثمرجع جنوبانحو القاريبن فانتصر عليهم دفعتين ثم اخضعهم وهاجم قسم اخر من الجنود قبرس بالعارة الفينيقية فطردهم القبارسة الاَّ انهُ وقع من رئيسهم خيانة استولى العدو بواسطنها على الجزيرة وذهب قسم ثالث من الجنود الى الوسط. تحت قيادة ارطافر ن إوطانس فاستولوا على قلاز ومينة وكيمة ونقدموانحو مليطس مجزود عديتةوهي اخربلاد ايونيا وكان اريستاغو راس هرب بنزالة الي ميركينة وبعد ذلك ماث في اثنامحار بة جرب لهُ مع احدى مدن ثراقة . واجتم اليونان في البانيونيون وعمدوا على استرجاع مايطس وعزموا على المخاطرة بحرب في المجر فيبات شيوس مانة مركب ولسبوس سبعين مركبا وساموس ستين ومايطس قدمت ايضا ثمانين مركبا فبلغت العارة ٢٥٢ سفينة وكان للاعاجم ستماية مركبا . وكان على العمارة اليونانية رجل من فوقيا يدعى ديونيسيوس فتعهد لليونان ان ينصرهم وإبانان ذلك يكون بواسطة ترتيبات وتمرينات بجربها فداما لتمرين سبعة ايام وبعدها ضجر بعض المخنثين فنزلواالي البر ونصبوإ خيامهم غير مبالين بالعدو ووقعت بينهم انخيانة ولماجاتا يوم القتال هجمت مراكب الاعاجم وفياكان الفريقان في القتال رجعت مراكب ساموس عنه الي جزيريها فانتصرت مراكب الفرس رغيا عن بسالة جنود مراكب اليونان ودها، ديونيسيوس الذي سلب العدو ثلاثة مراكب وعند ما رأى انكسار مراكبه ذهب الى جهة صور واغرق هناك عدة مراكب متجرية وتوجه الى صقلية بمانهبه وصرف حياته بهاجمة المراكب الفينيتية والقرطجنية والتزهينية فيئست مليطس من الخلاص وخضعت ونقلت سكانها إلى اميا على مصب الفرات سنة ٤٩٤ وهكذا جرى بشيوس ولسبوس وتدوس وحُرقت جملة مدرن في الهلسبنطش وترك سكان خلكيدونية وبيزنطية مدينتيهم وذهبول لاجئنالي جهة الثمال الغربي من سواحل بنطش في سمبريا وإما ملتيا دس حاكم خرسونيزة فقد راى الهمن المماسب ترك حكومنها والرجوع لاثينا وتنعص فرينيخوس فيالمرسح فتح مليطس فبكي كل من كان

حاضرًا وحكم على الشاعر بدفع الف دراخمة جزاء نقديا لكوبه جدد نذكار عادث محزن. اما داريوس فلم ينس انهُ اقسم ان ينتقم من اليونان بعد احراق سرديس فجهل صهره مردونيوس قائدًا لجيش بمر في ثراقة ويدخل إلىاوروبا وسيّر عارة بحرية نتبعهم على الشواطي ولكي يكتسب محالفة يونان اسيا ارجع لهم مردونيوس انحكم الجمهوري وإخضع ميغابيزة جميع الشعوب الساكة بين السبنطش ومكدونية وجازمردونيوس نهرستريمون وجعل الملتقي بعيارته البحرية فيخليج الترمايكوس عافتتمت جزائر ثازوس ونتبعت شطوط خلكيد يكية وعندما جازت جبل اثوس ثارت عليها ربح عاصفة شنتت وكسرت نحو ثلثاية مركب وإغرقت نحو ٢٠٠٠٠ رجل. وفي الوقت ذاته هجم الثراقيو ب ليلاء مردونيوس فقتلول كثيرًا من جنوده وجرحوه فيالمعركة الأانة انتصر عليهم بعدقتال شديد ثم احسبالضعف في نمسه فاضطرالي الرجوع نحو اسيا سنة ٤٩٢ وهنا لك جمع جيشا عظيما وقبل ذهابه به ارسل داريوس الى اليونان رسلاً بطلب التراب والماء علا مةا كخضوع لسلطته وتسلم المدن اليحرية وعددًا من السفن فقابل إهل كنير من المدن الرسل بالأكرام وسلم لؤاهل اجينة امااهل اثينا وإسبرطة فقد عاملول رسل داريوس باحنقار اوصلهم لاطراج الانسانية فان الاسبرطيبن قالوا للرسل انتم تطلبون التراب والماء فهاكم المطلوب واخذوا ترابا وماء والقوها في بئراما الاثينيون فالزلول الرسل الى بئرعظيمة معنة لسجن المذنبين ومرصفة بابر اكحديد ويقال انهم حكمول على منقام بينهمو بينالرسل ترجمانا بالقتل لانه دنس اللغة اليونانية بكلام البربري مراثو ن سنة ٤٩٠ \* ان جيش الاعاجم الجديد كان في هذه الماة نحت قيادة دانيس المادي وإرطافر زابناخي الملك وقدكان الملك امرها ان بغتقا اريتريا وإنينا وياسرا سكانهما ويرسلاهم اليه ليري بعينه هولاء الوقحين الذمن نجراوا على مفاومته اما العارة البحرية فجازت بحرائجة متجنبة جبل انوس واخضعت في طريفها جزيرة نكسوس وإحرقت قاعدتها وهياكلها كافة ما خلامقدس دبلوس وذلك

لانه مخنصبا لشمس والفمر وهما من معبوداتهم وإخبرًا وصلت العمارة الى اوبة وفتحت كارستوس وحاصرت ارترية فاراد سكان هذه المدينة ان يدافعوا عنها بساعدة اربعة الاف اثيني كانول نزلاً عندهم لكنما اعيانها فتحول ابوليها وسلموها للاعادي فحرقها العدى وإطلقوها للنهب وإستاسرواكل سكانها منكابر وصاغرثم نوجه الاعاجم الى جون مراثون وإرسوا به سفينهم وقد اخنار هذا المكان الملك هيبياس المطرود واصاب. فاسرع الاثينيون من ثملقابلة هولاء البرابرة وكل قبيلة منهم جندت الف جندي فكانوا جملة عشرة الاف ولم بتحدمعهم من اليونان سوى الف جندي من البلاطيبن وإرسلوا وقتئذ فيدبية ليخبر الاسبرطيين عن هجوم الاعاجم على البلاد فوصل بيومين الى اسبرطة وكانت تبعد عن اثينا ٠ ٢٤ كلومتر اما الاسبرطيون فلم يسرعوا بانجاد اثينا وذلك لان سنة ديينية كانت تمنعهم من المحاربة ما لم يكن القمر بدرًا فاقتضى ان يعاقوامة وإحد وعشرين يوما لارب محي الساعي صادف اليوم التاسع في التمر فتقدمت جيوش اليونان نحو العدو وعددها احد عشر الف جندي وكان عليهاان تحارب مائة وعشرة الاف من الاعاجم وكان روساوهم عشرة يتناوبون قيادة انجيش كل وإحد يوما وكان احدهم ملتياذس بن قيمون الذي غنم من الاعادي ثلاثة مراكب مشحونة بالاموال وكاستاراء الفواد منقسمة الى قسمين فمنهم من كان برغب في استنظار ورود النجنة ومنهم من كان يرغب في الهجوم من غيراصطبار خوفا من مكائد هيبياس انخائن وثروة المادبين التي تسهل لهم الرشي اكثر من انخوف منعددهم ووافق الرأي وهكذا وقع الاتماق على مهاجمة العدو وقال احدالقواد المسي ارستيدي انكثرة الروسانجلب الارتباك وإرناى ان يسلمانفاذ الامر في قيادة الجيش لرئيس واحد وانخب لذلك ملتياد ساما هذا فرفض قبول هذا الطلب شهامة وتواضعا منتظرًا حلول يوم تراسهِ فقام على ا الجناج الابمن الارخونة قلماخوس حسب العادة ووقف البلاطيون في الجناج الايسروبني الاثينيون في الموخرة ونشروا حتى بانت صفوفهم نساوي طولاً صفوف العدى وجعلوا معظم قواهم في انج احينومنعوا موخرتها من خيالة العدى باشجار

قطعوها وجعلوها متاريس حتى اذا نقابل الجيشان واستعدا للقتال امر قهاد اليونان جيشهم بالهجوم فكرت جنودهم مسرءة وكانت مراكزها مرتفعة عن مراكز الاعداء فاستخف بهم الفرس اذرأ وإقلة عددهم وإنهم رجالة لاخيالة ولارماة معهم فقابلوه بمثل هجومهم غير مبالين اما اليونان فاقتحموا الصفوف بين المثات والالوف وهجموا هجوم من لاببالي بالموت حبا بوطنه واختلطت العساكر بالعساكر ودارت رحى الحرب فلمعت السيوف الصقال ودمدمت الابطال وسثمت نفوس اليونان المقاء قبل الغوز وثبتوا دون الضرب والطعن فطارت الرووس وزهقت النغوس وتمني انجبان لوكان نسياً منسيًا واستعذب الشجاع العذاب ودامت الحرب برهة , فاستظهر الاعاجم على قلب الجيش وإستلحموا رجالاته اما الجناحار ، فتكاثفت اجنودها وانضموا وابلوافي النتال ونزلواعلى الاعلاء نزول الصواعق فاستلحموهم وإرجعوه على الاعقاب وهم وراوهم يضربون فيهم بالسيوف حتى بلغوا الشاطي فاستمات اليونان اذ ذاك بطلب سغينهم وصاحوا وهم هاجمون ليحرقوها فغنموا سبعا منها وتمكن الفرس من الفرار بالبقيه بولسطة المجاذيف وكارث من هلك في هذه المرقعة الارخونة فلماخوس وإستاسيلاوس وهما من القواد العشرة وقتل ايضا قيناغبروس اخواسشيل وكان التي بنفسه في الجرليمنع سفينة مادية من السير فضربه ماديّ ببلطة قطع بها ين وقال هيرودوطس ان هنه انحرب هي اول وقعة إ نجراً بها اليونان على الثبوت لدي هولا • الاعاجم الذبن كان ذكر اسمهم بريع اليونان وكان عدد من قتل من الاعاجم في تلك الوقعة ستة الاف وإربعائة رجل ومن الاثينيين مائة وإثنين ونسعين رجلًا وربما كان هيبياس من قتلي ذلك اليوم ولم يذكر هيرودوطس شيئا عن الجندي الذي غدا مسابقا الجياد بركضه من مراثون الى اثينا فاخبر القضاة بالانتصار وقضي عتيب ذلك من التعب شهيدًا ُ بجب وطنه على إنه لم يذكر إشياء جمة عن هذا الابتصار وقد فررها دونه اليونان ثم اقام الاثينيون تمثالاً لملتيادس وإخر للقائد الكبير على جدران ايوان سكيلوس بين كثير من تماثيل الالهة والمشبهين بهم ثم بنوا لها ضريحين مخنصين بهما في ساحة مراثون بالفرب من قبور المنتصرين وعلى يسير منها اقبم عشرة اعمدة كل عمود منها لنبيلة وقد نقش على كل منها إسا الفتل الابطال وعد دهم ١٩٢ بطلاً وكان الفرس قد جلبوا معهم قطعة رخام ليصطنعوا منها علامة للانتصار فغنها اليونان وصنع منها بعدحين فيدياس المشهور صنما لنميزيس الهة الانتقام العادلة وإشترك البلاطيون بهن الاحنفالات وذلك لمشاركنهم في القتال وشادول للقتلي تربة مخنصه بهرومن ذلك الحين صار المنادي بالذبائح يشرك البلاطيين بالصاوة عند الاستغاثة بالالهة لتحفظ اثيناامااهل اسبرطه فانهرجدوا بالمسير ثلاثة ايام وإشرفوا على الاثينيين بعد انقضاء القتال بيوم وإحدفهناوهم بالسلامة ويمول ساحة القتال حيثما كانت انبلاء القتلي مطروحة وعندماراوا علائم الانتصار علموا ان تذليل مملكة الفرس العظية بهذه الوقعة رفع شان شعب في اليونان موت ملتيادس وارستيدس وثمستوكل وقوة اثينا البجرية \* لما رجع الفرس ناكصين فكر ملتيادس في تحصين البلاد خوفا من رجوعهم وارتاى ان بجعل حول اليونان سورًا بمنعها من هجومهم بان يستولي على جزائر الككلاذة فيسد على الغرس طرق الهجوم الاطريق ثراقة وإنها طويلة وغيرامينة فسال الاثينيبن ان يمدوه بسبعين مركبا وقال لهم انه يذهب بهم الى بلاد بجلبون منها ذهبا ولم يزد على ذلك فبادراليه فقراء اليونان وهيأ وا المراكب المطلوبة فاقلع بهم الى باروس وحاصرها لاحذ ثار خصوصى فقاومه سكان هذه اكحزيرة ودانعوا ببسالة عنها وجرح في قنالهم جرحا بليغا ويئس من ثم من فقها فعاد عنها بعد ستة وعشرين يوما الى اثينا فامتعض شعبها من عتبي هذه اكحرب التي لم يعلموا سببها وإرتابوا بصدق ملتیادس وهو خارج خرسونة قدیما ولامه ای لوم آکسانتیب ابو بیرکلس من اعيان اثبنا على ما اجراه ما خسر المحكومة خسائر باهظة وإنلف كهيرًا مر · . الوطنيهن وهاك ما قاله هيرودوطس نقلاً عمن حضرمحاكمة ملتيادس: ار كسانتيب شكا ملتيادس الى الحكومة ونسب اليه خيانة الشعب فطلب الي المجلس

ولكنه تمنع عن الحضور بداعي مرضه من انجرح الذي اصابه في څخذي على انه حضر | العض اصمايه للمحاماة عنه وذكروا الشعب بما اجراه في مراثون وفتح لمنوس فانحاز اليه الشعب ولذلك لم بحكم المجلس بتتابي واكتفى بارن فرض عليه ضريبة نوازي ١٢٧٥٠٠٠ غرش وبعد ذلك بقليل مات ملتيادس وإدّى ابنه قهمون عنه الضريبة وقيل انه سجن قبل موته مقيدًا وإن القيد والسجر ﴿ سببا موته اما التاريخ الصادق فليس بوشيءمن ذلك ولكنه يلام بو الاثينيون لان كسرة باروس انستهم متصر مراثون على انه حفظ له المدح والاحترام غيرالفاني وخلف ملتيادس ثلاثة هم اكسانتيب وارسنيدس وتمستكل الذي ولد سنة ٥٢٥ وكان من صغيع ذا طمع وحسد ولذلك قال احداساتيك انه سبكون منه عظيم شر اوعظيم خير وكان بقول ان علامة الظفرالتي نالها ملتيادس احرمته الرقاد وكان اصحابه بهزأ ون بو لامه لم يكن بجسن الزءف على القيثاروكان يجيبهمامه لايلاثمني لعب اوغناء وآكمنه الموسكم اليَّ زمام بلنة صغيرة لرفعت شانها بمنة يسيرة وتعلم فن التكلم وكان قوي ا الذاكرة وهومن الذين حاربوا في وقعة مرانون مع من كان عنيدًا ان بكون خصه إما ارستيدس فانه امتاز باستقامته وخدماته وكان الاول بميل الى العامة وإلثاني الي الاعيان وكارن تُستكل في الجمعية الوطنية منذ القديم وارسنيدس في مجلس| الاحكام وكان الاول بميل الى مساعة الحكومة والجمهورية والثاني كان يوثرا المحافظة على القوانين ومساعدة انجيهو رية معا وته طدت بسبب ذمك قلاقل في المدينة وكان بقول ارسنيدس لانسنتب السكيبة الابعدار • يابيت وتمستكل في أ مصاف المجرمين وفي سنة ٤٨٢ نال تمستكل مرامه ووشي الى الاهالي بارسنيدس قائلاً انه ينهيأ لاخنالس اكمكم والسلطنة وحده فساء ذلك الشعب وإساءوا بارستيدس الظن وننوه بازدياد الاراء من عشر سنوات وعد مبارحته المدية ضرع إلى الالهة ان نقي وطنه الاسوا. ولانجعل اهله با سفون عليه بعد منفاه. اما تمستكل فانه بعد نفي ارستيدس خدم اثينا خدمة صادقة واعلم أن لابد من رجوع الفرس لمحاربتهم وإقنعهم بان يعطوه دخل معادن اللوريوم الذي كان يوزع على الاهلين

ليبني بهِ سفنا وبنى مثة سفينة وسيَّرها في البجار اليونانية للتمرين وهكذا كان عند اليونان حينا هاجهم آكزرسيس ماثتا سفينة مجهزة بكامل استحكاماتها المجرية الامر الذى انقذهم من الاعداء

## الفصل السابع

ملامين وبلاطيا من سنة ٤٨٠ الى سنة ٤٧٩

تجهيزات الفرس وسيراكزرسيس . رسم دفاع اليونان . وقائع ارتميسيوم والثرموبيلة . وقعة سلامين سنة ٤٨٠ وقعة بلاطيا وميغالة سنة ٤٧٩

تجهيزات الفرس وسيراكز رسيس \* لما علم داريوس بما حل مجنوده من البلا والوبال في وقعة مراثون غضب غضبا ما عليه من مزيد وحنق من اليومان حنقا شديد وصم على اخذ ثاره منهم نجند حيشا ببلغ عشرين مثة الف وجعل عليه ابنه اکز رسیس و کانت کل اقطار اسیا بعد وقعة مراثون باضطراب وتجهیز جيوش وسنن وجمع زخائر وخيول ودام ذالك ثلث سنين وفي السة الرابعة ثار المصريون على داريوس فهيأ وسائط لاخماد نروتهم ولكنه ادركنه المنون في اثنا ذلك فمات سنة ٥٨٥ وخلفه ابنه أكز رسيس وكان اول ما اعنني بواخماد النورة المصرية وبعدان اطفأ جرتها واوهن عزمها وجه نحو اليونان فكره وكان وقتئذر عند الفرس كثيرمن اليونان المطرودين من بلادهم كالبيزستراتيهن وإلالو ياديهن وهاك ما قاله هيرودوطس بشان تجهيزات أكررسيس لمحاربة اليونان. ان كلما جرى ونتذكره من وقائع وحروب ليس بشيء يذكر بالنسبة الى هنه اكحرب العظيمة فان آكررسيس لم يبق ِ في اسيا شعبا اوقبيلة الاَّ وجنك لمحاربة اليونان وقاد هذا الجنود بنفسه وكانت كثيفة مريعة ينضب النهراذ ترده وكانت اخلاطا فسار بسفن مشحونة بالرجالة وإخربرماة وخيالة وقبيلة لنقل المهات وإخرى لاتمام التجهيزات وكانت انجبال والوديان تجيب صدى حركة هذا انجيش الكثيف على ان اكز رسيس في اثنا هذه التجهيزات التي ارهقت اسيا اقام بعلين عظيمين احدها |

خرق جبل اثوس فانه خرقه ومزق احشاءه ليذلله اذكان سبب تدميرمراكم مردونيوس والثاني انه امر ببناء جسر على ا<sup>كخليج</sup> الفاصل بين اوروبا وإسيا لانه لم يكن يرتضي ان يجوزه على سفينة كانسان غيره فبني بان الصقت مراكب ببعضها وربطت ربطا محكا وكان ذلك من صنع المصريين والنينيقيين فهبت رمج عاصفة زلزلت انجسر وفصلت اجزاوه عن بعضها فدمرته فغضب آكزرسيس اي غضب وإمر بضرب مياه الهلسبنطش ثلاثمائة سوط معاقبةً وإن يقال لها اينها الاموإه ان سيدى يعاقبك لكن اهنته بدون سبب على أن الملك أكز رسيس سيمر عليك رغما عنك وسيان رضاك اوغضبك وإنك لانسخقين ان يقدم لك احد ذبيمة لانك بلا فائنة وغاشة ثم امربةتل من اصطنعوا انجسر بدعوى انهم لم بحكموا صنعته ليكون كافئا لمفاومة العناصر وإعاد البناء ثانية فشرعوا فيه وزادوه مناعة عن المرةالاولي بان جعلوا السفن صفين وإحكموا ربطها حتى باث كقطعة وإحاة وفرشواسطحها بالاخشاب المتينة وإحكموا هذا السداوانجسرفكان طوله الف وستمائة منرفمرت علمهِ الجنود منفسين الى قسمين والملك في وسطهم وكان متبوتًا عرشا عظما ووراه ٥ عظاء الفرس وإمامه عرش جو بتيرمحمولاً على ثمانية افراس بيضاء وجازالعساكر هذا انجسر في سبعة ايام وسبع ليالي وعند ما وصلت جيمها الى الشاطئ من جهة اوروباامر اكررسيس بعدها فكانت حسب قول هيرودوطس مليونا وسبعائة الف من الرجالة وتمانين الغامن الخيالة وعشر بن الغا بالعجلات وخمساتة الف وسبعة عشر الفا في ثلث الاف سفينة حاملة الميرة وفوق ذلك الف ومائتان وسبع سفن حربية ومائة وعشرون قاربا وثلاثمائة وإربعة وعشرون الغب رجل من ثراقة والبلاد المجاورة لها فيكون عدد الجيش مليونين وستمائة وإربعين الف جندي ونحوهم من انخدم وانحشم والفعلة فلما تبهن اكزرسيس عظم جيشه ظن بانه لالزوم للمحاربة وإن جيشه الكنيف بدك اليونان خرابا بوطئهِ من غيرقتال وكان معه رجل بدعي ديمارات وهو ملك من ملوك اسبرطة المنفيين فقال له أكررسيس هل يتجاسر اليونان على الوقوف امام جيشي فاجابه الاسبرطي قائلاً لاتوطد الامل على خوف اليونان منك بل خنهم فانهم فقراء لايبالون بخسران شيم ولاتسل عن عدد هم واني اجيبك عن الاسبرطيبن فقط فاقول انهم لو كانوا وحدهم وعددهم الف رجل اوينقصون لانتظر وا قدومك بثبات وذلك لان الناموس الذي هو سلطانهم يعلم ان يوتوا او يظفر وا فسخر به الملك ولم يشا ان يصدق بوجود اناس في الدنيا يوتون حبا بالانتصارا ما جيشه فكان كنيفا مخيفا وموافقا من الفرس والماديبن الهرقانيبن والاثوريبن والساكيبن والهنود والعرب والحبش والساغرتيبن وشعوب اسيا الصغرى وثراقة وغيرهم

رسم دفاع اليونان \* مذ علم اليونان بقدوم ملك الفرس بهذا انجيش العظيم جزعوا وبعثوا الرسل الى اكريت وسراقوسة وفرفاة مستنجدين باهلها فلم ينجدوهم وكان كيرمن اليونان مستعدين لخضوع لسلطة الفرس وهكذا كان شمل اليونان متمزقا بدلاً من الانضام عند حلول هذا الخطر فعزم اهل اثبنا وحدهم على المحاربة جاعلين نصب اعينهم الموت واستشاروا الالهة باعزموا عليه فاجابنهم بالوحيان بلاص سأل اله الحرب ان يعينكم فتمنع ثم قبل ان يكون وإسطة الفاذكم سور. خشى فاهربوااذًا من هنه الجنود الكنيرة والفرسان الشهيرة . فتذاكر السامعون بتعبير الوحي وإخنلفت بذلك اقوال الشيوخ فمنهم منقال انه يجب ان نعيد السورا انخشبي الذي كان يجف القلعة ومنهممن راي ان معنى السو رانخشبي المراكب وكان ا تمستكل من اهل هذا الراي وربما كان هو الذي املي الوحي لتعبيره بهذا المعني . فاعتدوا الراي الاخير وهيأ وامئة وسبع وعشربن سفينة ثمانبوعها بثلاث وخمسين سفينة كانول يهيئون لوازمها اما العساكر البرية فعزموا علىان يقسموهم الى قسبين يكونان في مضيق ثرموبيلة وهو مضيق لابد لكل من دخل اليونان من تلك الجهة ان بجوز فيهِ ولم يكن عرضه سوى خمسة عشر مترًا وقباً لته كان خندقاں نجو زهاً العربة بصعوبة ويبعداحدها عنالاخر١٦٠٠ متروها شبه بابين للمضيق وبينها فسحة فيها ينابيع ماءحاروماكح اوكبريتي ولذلك سيىالمضيق ثرموبيلة ايءابواب

الماء الحار فهذا هوالككان الذي عزم اليونان على منع الاعداء من الدخول فيه وعلى قرب منه كانت سفنهم في ارتميسيوم وهو خليج صغير بين شاطيء مغنيسيا واوبة وقعة ارتميسيوم وترموبيلة \*ان جيوش آكزرسيس كانت نسير برًّا وبحرًّا وكان في مضيق ارةيسيوم السفن اليونانية وعددها ٢٧١ سفينة فلما دنت منهاسف. الفرس رجعت الى بوغازاور يبوس الفاصل بين اتيكة وإوبة وعند ما علم الفرس بخلو تلك الناحية من سفن اليونان دخلوا بسفنهم الخليج الملياكي فثارت عليهم ربح عاصفة دامت ثلاثة ايام فذهبت لهم باربعائة سفينة وما فيها من رجال وزاد وفيرها منسفن الميرة ولاستحكامات ورجع اليونان بسفنهم الىارتميسيوم غانمين خمسة عشر مركبا من العدو ثم لحقول بمائتين سفينة فارسية كانت ذاهبة لتحيط بهم من وراء او بة فها جموها وانتصر وإعليها وغنموا منها ثلاثين مركبا وثارت على البقية ريج عاصفة فتشنت شملها وورد لليونان في اثناء ذلك نجنة مقدارها ٥٣ سفينة اثينية فانضمت هذه اليهم وهاجول بجميع سفنهم قسما من سفن الاعداء وانتصروا عليها ولما رای قواد الفرس ما حل بسفنهم خافوا من معاقبة اکزرسیس اذا تم للیونان الانتصار فضموا سفنهم الى بعضها وهجموا هجمة واحدة علىسفن اليونان فالتقاهم اولئك بفلوب لابريعها الموت وإستظهروا عليهم على انهم تكبدوا خسارة جسيمة وصمموا على الرجوع وعند ما بلغهم خبر دخول الفرس في مضيق الثرموبيلة اسرعول بالعود الى اتيكة وركب تمستكل سفينة صغيرة وإخذمعه قاربا وطاف الشطوط القريبة منها وحررعلي أكثر صخورها ما ياتي. ايها الايونيو ن لماذا تحاربون ابا كم ونساعدون الملك الغريب على استعبادهم انضموا الينا وإذا لم نتجراوا على ذلك فلا تحاربونا وإذالم تستطيعوا ذلك نظاهروا بماثلتنا ولاتنسوااننا اباوكم وأنكم كنتماول سبب لهذه الحروب فكان من نتيجة هذه الكتابة ان الفينيقيين اساوا الظنون بالابونيين ونسبوا اليهم الخيانة في موقعة سلامين

اما كان من الجيوش البرية فقد تالف قسم منها وذلك انهصادف حلول

ُ الالعاب الإملية وعبد ابولون الذي كان بجنغله الاسبرطهون في ذلك الحبيث لولم يكن اليونان بخلون بعوائدهم في احنفا لاتهم فجند من اليونان ثلاثمانة اسبرطي وكانوا طليعة سارت الى ثرموبيلة بإنتظم في انجيش الف رجل من نيجة ومنتينة ومانة وعشرون من اورخومينة وإلف من ارقاديا وإربعائة من قرنثية وماثنان من فيلونطة وثمانون من ميكينة وسبعائة من تسيية واربعائة من ثيبة والف من فوقينة فكانوا جملة خمسة الاف ومائتين جندي وكل قسممهم عليه قائد منه على انهم كانوا جيعا تحت طاعة اليونيداس ملك اسبرطة . وإما أكررسبس فكان مطئن البال زاعاانه متى راي اليونار بيوشه وكثرة عددهم وعددهم برتاعون فبسلمون له للبث اربعة ايام على هذا الامل وفي اليوم الخامس طال انتظاره فامر جنوده المادية والساسانية انتهاجم المونان وناتيه بهم اسراء مذللين فهجموا عليهم بنشاط وقابلهم اليونان ببسالة لانوصف وحملوا عليهم حملة انجبابرة فارجعوهم القهفري واستلحموهم وإنجد الاعاجم قوم منهم فما قضوا لبانة فعلم حينئذ ٍ آكررسيس ان جنوده كثير عدده قليل نفعهم وإمرجيشه العظيم الذي كان يلقب جنوده بالخالدين ان بجلواعلى اليونان فارجعوهم ببسالة وجندلوا منهم عدمًا غيرقليل فغضب اذ ذاك أكزرسيس وداخله انجزع من اليونان فمثل لديه رجل يوناني خائن يسي افيالنس وفال له أنه يهديه سبيلاً للوصول إلى راس انجبل ليكون في موخرة اليونان فاجازه آكزرسيس جائزة عظيمة فسار بانجيش ليلأ على هنه الطريق ولما اصبج كانت عساكرالفرس في رووس انجبال التيكان بجافظها انجيش الفوقيدي فهجمت عليه انجيوش وإوقعت بو فانهزم وبلغ انخبر اليونيداس بوإسطة المنهزمين فلاج له عظم الخطر وتعذر دفعه ورأى انه اذا ابقي انجنود المتحنق يتلفها بمقتلة لانجدي نفعا فارسل اليونان من ساحة القتال قائلاً ان اهل اسبرطه سلموني هذا المركز فعجب ان اثبت فيه مع الاسبرطيبين حتى الموث وهكذا سارت عنه الجيوش ولم ينق معه غير الاسبرطيبن وعددهم ثلاثمائة والثيبيبن وعددهم اربعائة وهند الصباج خرج الغرس الى التتال فتلقاهم الاسبرطيورن وإقاموا باكحرب في فسحة

الخندق ليتمكنوا من قتل عدد غنير قبل مونهم ودارت رحى الحرب وإسمات الاسبرطيون وإبلوا ايبلاحتي نحطمت رماحهم لفرط ماشكولها الصدور والمفاتل فجردوا السيوف واقتحموا الصفوف والتقوا المئات والالوف بقلوب لاتخاف الحنوف وإيفنوا مجلول الاجال وطاب لهم خوض الاهوال وثبتوا لدى صدمات تدك اكجبال وفيما هم في نضال وقنال وقع مكهم اليونيداس قتيلاً فهجموا لانفاذ جثته وجرت عندها ملحمة مريعة وجادوا بارواحم فتقهقر الفرس اربع مراس بهجوم الاسبرطيهن وفياهم على هذه المحال قدم افبالتس انحاثث بجيوش الفرس طالبا موخرتهم فرجع الاسبرطيون الى المضيق ليذودوا عن انفسهم ووقفوا على مرتفع في مدخل الخندق وثبتوا حتى هلكوا عن اخرهم بالإحجار والسهام. وقد حسب اليونان هذه الوقعة مقدسة ورووا عنها الروابات فمن ذلك ما قالها. ان آكزرسيس ارسل قبل المحاربة فارسا ليعاين مراكز الاسبرطيين فراهم بتمرزون بالمصارعة ويغسلون شعورهم الطويلة غيرمبالين بعدد اعدائهم فرجع الرسول وإخبرسيك عاراه فتعجب آكزرسيس من ذلك وكنب الى اليونيداس في التسليم وإنه يفطعه مقابلة لذلك ملكة اليونان فاجابه خيرليان اموت من ان اخون وطني فراسله أكزرسيس ثانية في نسليم السلاج فاجابه ان تعال واستلمه ولما بدت طلا تعالفرس صابح احدا كجنود باليونان قائلاً قد دنا الينا الاعاجم فقال له اليونيداس اذهب وإخبرهم باستعدادنا القاثهم وقبل الوقعةاذن لجنوده بالآكل وفياهم يتناولونهقال لم اننا في هذه اللبلة نكون على مائنة بلونون اله الحجيم وكان في العسكرشابان اسبرطيان اراد اليونيداس ان ينقذها من الموت فسلم كل واحد منها كتابا لحكام اسبرطه فاجاباه اننالم نات لايصال التحاريربل للكفاح والقتال

وهلك من عسكر آكزرسيس عشرون القا مع اخوين له فاخذ شلو اليونيداس ورفعه مصلوبا نموجد بعد ذلك بزمن فاخذ اليونان اعضاءه وواروها قبر اصنعوه له وننشوا على قبره هذا الكلام

ابها المارّ في السبيل اذهب الى اسبرطه وإخبر باننا متنا هنا طوعا لشرائها

وإقعة سلمينة سنة ٨٠ ق م\* دخل آكزرسبس من مضيق الثرموبيلة. وباتت سائرالبلاد اليونانية مفتوحة لة برًا وبحرًا وإنضم اليه النساليون وهدوه الطرق السهلة وقادوه الى فوقيك فدكها خرابا ثم دخلوا ببوتيا وبها قسم عساكره الى قسمين وارسل احدها لياتيه بكنوز دلفيس والثاني الى مهاجمة اتيكة. اما دلفيس فامتنعت على جنود العج وقاومتهم وإرجعتهم بالنشل فان اهلها ثبتواضمن اسوارها وإما الاثينيون فعند ما بلغهم خبرسير الاعاج اليهم بعثوا بعيالهم وإثنالهم الىتريزينة وايجة وسلمينة وزل من بقيمن رجالم الى المراكب حسب الوحي ولم يبق في المدينة سوى الشيوخ الذين خالفوا نفسير الوحي وحاصر وإ وراء الاشجار . وفي ساعة وصل ا رجلاثيني وإخبرمجلس الروساء بان الاعاجم حرقول ثسبية وبلاطيا ودخلوا انيكة وإثينا وحرقوا جميع هياكلها ومساكنها واستلحموا من بفي فيها من الشيوخ. فجزع روساء العارة الراسية في بوغاز سلمينة وفي شطوط اتبكة وكان عدد سفنهم ٢٨ سفينة واراد وا مبارحة ذلك المحل وإلامتناع في غيره ولاح لنمستكل ان اليونان لايستطيعون دفع الاعاج ولااكخلاص من شرهم الابالالتجاء الى ذلك المحل ورأى ان تفريق مراكبهم يجعلهم في خطر جسيم ويقرضهم عن اخرهم نجمع في مجلس جميع الروساء وطلب البهم ان يلبثوا في خليج سلمينة ويحاربوا السفن الفارسية فلم يصغ اليه احد فداومالطلب بلجاجة واشتد انخصام بين الروساءفي المجلس وغضب اورببيا دس القائد الاسبرطي ورفع العصا على تمستكل فاجابه هذا بهدو اضرب ولكن اصغلا اقول. ومع كل هذا انجهد وإلثبات لم يكن تمستكل ليفوزباجماع الروساء على ما طلبه لولم ننهيأ له وإسطة فعالة وذلك انه بينم كان القواد في خصام ونزاع وقد كادوا ان يقرروا الرجوع كتب الى آكزرسيس سرًا انه من المطيعين له خفيةً وإن اليونان عازمون على الهرب من المخليج فان اثرت انجازا كحرب فبادر اليهم واجعل السفن من حولم وإمنع مدخل المخليج وإستلحمهم ثم عاد الى المجلس وإطال المذاكرة بشان مأكانواعليه قاصدًا بذلك اطالة الوقت ليصلكتابه وبعد هنيمة قدمرجل وطلم

الشهادئة وكان هذا الرجل ارستيذس لانه جاز الهارة الفارسية وجاء مخبدًا لابناء وطنه فقال لئمستكل اننا خصمان ولكن فلنجعل غيرتبا الوطن نخاص عنا في سبيل انقاذ الوطن . فحتى م نصرفون الوقت سدى ببحث ومناقشة الانعلمون ان الاعادي قد احاطت بكم فاجابه تمستكل اني اعلم بذلك لانه كان بارشادي ثم ادخل ارسنيذس الى المجلس فاخبرهم بما فعل الاعاجم فعلموا اذ ذاك ان لابد لهم من البقاء وإلثبات في المدافعة

ولما كان الصباح نهض اليونان ونغول البوقات من سائر الجهات وانشد وا قصيرة في مدح الالهة و بعد ذلك صاحوا حميعا قائلين: هلموا البها اليوبان وانقذ وا وطنكم واولادكم ونسائكم وهياكل الهتكم والهة ابائكم. وثارت اذ ذاك ربح وهجمت المراكب على المراكب وكانت سفن الفرس تبلغ الف سفينة او تزيد فسارت وهي نتلاطم لطم الموج في لمجب المجر لضيق محلها وثفلها غير قادرة على الحركة اما سفن اليونان فكانت خفيفة ننقض كالطيور على سفن الاعادي فتفرق شملها. وكان اكررسيس جالسا على اريكته في مكان مرتفع بقرب الشاطي اليشاهد انتصار جيوشه فخاب امله. وأول من مال النصر على الفرس كان الاثينيون وذلك في المجاج الايمن فانهم همول على السفن الفينيقية فقتلوا قائدها اربابيياس اخااكررسيس ولما وعساكن قتيلاً وقع في قلوبهم المجزع ورجعوا منهزمين فاتبعتهم الاساطيل الفارسية هاربة فلحق بهم اليونان يوسعونهم ضربا وطعناً فا نزلوا بهم الدمار واغرقول لم مائتي سفينة ولم يفتد وامن سفنهم سوى اربعين سفينة

وقد اشنهر بهذه الوقعة ارتميزة ملكة هاليكرناسة فانه كان يتبعا مركب اثيني ولما رات ان لامناص لها من الهلاك النت نفسها على احدى السفن الفارسية واغرقتها فظن الاثينيون ان سفيننها اثينية فتركوها وإنقضوا على غيرها وكان آكررسيس قد راءها فحسب المركب الذي اغرقته يونانيا فقال لحشمه ان السباء تحارب اليوم مكان الرجال والرجال تجزع كالنساء . ولما عاين أنكسار جيشه انذهل من هذه المصيبة وخاف ان يمنع المنتصرون عليه طريق اسها وارسل اليه تمستكل رقيما ثانيا بان

يعجل بالمسيرلان اليونان ساروا في سفنهم ليقطعوا المجسر الذي بناه على الهلسبنطش. فده آكز رسيس المجزع والمخلع قلبه خوفا ونهض مسرعا وترك ثلاثما ثة الف جندي تحت قيادة مردونيوس وإخذ الباقي معه وسار في طريق مكدونية وثراقة وباثناء مسيره هلك كنير من عسكره منهم بنبال الثراقيهن ومنهم بالمجوع والظأ والامراض ووصل الى خليج الهلسبنطش بعد خيسة واربعين يوما من مسيره فلم مجد اثرًا للجسر الذي كان قد بناه لان الزوابع خربته على ان مراكبه كانت قد وصلت قبله ولمبئت تنتظر قدومه فجلته مع جنوده الى سرديس. وكان اليونان بعد هرب هذا الملك المنتظر بالمخيلاء يتقاسمون الغنائج التي اكتسبوها ويقيمون علائج الانتصار ويوزعون الجوائز لمن استحقها من ذوي البسالة واجمعوا على اعطاء المجائزة الاولى ويوزعون الجوائز لمن استحقها من ذوي البسالة واجمعوا على اعطاء المجائزة الاولى فقمال اذ ذاك ان كل من كان في الملاعب الاولمية بهض اجلالاً له عند دخوله بكن ان بنا لها نحول الشجعان

وإقعة بالاطيا وميقالة سنة ٢٧٤ ق م ان مردونيوس اقام مع عساكن في بلاد اليونان وشتى في نساليا ولما كان الربيع بعث الى الاثينيين اسكندرالمكدوني بعرض عليم الصلح والاتحاد مع الملك الاكبر فاجاب الاثينيون بجسارة . لا يتحد الاثينيون مع الملك الاكبر ولا يعدلون عن محاربته ما دامت الشمس تسير في قبة الفلك وانهم يتكلون على الهنهم وبسالة ابطالح اليونان واعلن مجلس اثينا ان من خابر الاعادي او والاهم يلعن وبرجم . وكارف اهل اسبرطة عرضوا على الاثينيهن فلا يما الاثينية عساكره ايمنعوا انيكة خوفا من تدميرها ثالثا اما مردونيوس فلما اعياه الامر عيها المها الى المراكب وامتنعوا بها فراساهم مردونيوس بالصلح وتوسط ذلك احد اعضاء مجلس السناتي فأ بوا قبول المصاكحة ورجموا متوسط الامرمع زوجته وبنيه . وإبطأ اهل اسبرطة فأ بوا قبول المصاكحة ورجموا متوسط الامرمع زوجته وبنيه . وإبطأ اهل اسبرطة

بارسال العساكر فاغثاظ من ذلك الاثينيون وراسلوهم بما بجري وكانوا بجثفلون عيد احدالهنهم ولم يكن من نيتهم انجاد اليونان نجاءهم رجل من نيجة وقال لحكام اسبرطةانهماذا انجدوا الاثينين يسهل دخولهم الى البلو بونيسة فارسلول ٥٠٠٠ جندي نحت قيادة بوسانياس ومع كل جندي سبعة رجال من الايلوت بالسلاج ولما بلغ مردونوس خبرحضور انجيش الميوناني ترك انبكة ورجع الى بيونيا وذلك لان اراضيها مهول تصلح لحركة انخيالة وعسكر في شط بهر اسوبوس الايسر وإما عساكر الاسبرطيين فداومت سيرها وجازيت في برزخ قرنثية و باثناء مسيرها كان ينضم البهاكل من بفي امينا لوطنه وثابتا على عهك . ولما وصل هولام انجىود الى الوزيس انضم اليهم العساكر الاثينيون الذبن كانوافي السفن فكان عدد انجوش كلهُ مائة وعشرة الاف جندي وساروا جيعا الى شاطيء نهراسوبوس وعسكروا في التلول بفرب اربثرة مقابلة لجيش العدو ولبثوا في مراكزه جملة ايام ولم يجر بينهم الأما قل من المناوشات فاراد مردونيوس ان ببعد اليونان عرب مراكزهم المنيعة ولذالك بعث خما لتة لنهاجمهم وتزيجهم عن المراكز فزحف اليها خيا لة الميغار ببنوحدهم واشتد بينهم التتال فثبت الميفاربون مع قلتهم ثم طلبوا اعانةمن بوسانياس فتبين هذا صعوبةالمركز ولمينجده فشحراذ ذاك اولميودورس الاثيني بثلاثماثه فارس لنجدتهم وصاج وخاض المعركة فعاد الميغاربون بعد التفقر واشتدالتثال ودارت رحى الموث واستماث الابطال وجزع انجبان فقتل في المعركة قائد فرسان الاعاجم واسمة مسبسنيوس وجرت فوق جثنع مقتلة عظيمة وإخذها الميونان عنوة وحملوها على مركبة وطافوا بها في الجيش وكارن هذا القائد من اعز الناس هند أكررسيس والغرس بعد مردونيوس

و بات اليونان في خطر بين وذلك لفقد المياه في مراكزهم فنزل بوسانهاس في الاسبرطيبن الىسهل بلاطيا وعسكر قريبا من نبع غرغافية . فلما نبين مردونيوس تغيير اليونان مراكزه غير نظام جيشو فصار الجيشان متقابلين لا يفصلها عن بعضها سوى مياه النهر . وشاع في الجيشين ان الالهة انذرت بالوحي ان من ينتح القتال

اولاً من انجيشين يُغلب فباتكل من الفريقين يتنظر هجوم خصمه اما اليونان فكان من مصلحتهم اطالت هذه المدنة وذلك لان الذخائر كانت تنفذ البهم من بلادهم. ومضت عشرة ابام بلاقتال فضجر مردونيوس وعيل صبره فاوعزالي قواد جيشه ان بنهيأوا للقنال بعد يومين نجاء معسكر اليونان ليلاً فارس وطلب مخاطبة القواد أ فاستدعوه لديهم فقال لهم ان آكر رسيس سيهاجمكم بالجنود بعد يوميمت فكونوا على دنر وهو غيرمبال بوحي الالهة وقد محضت لكم النصح وماوجودي معالفرس الاً بالرغم عني فلا تخونوا من جاء لينقذكم من أكبر الاخطار وإني اسكندر ملك مكدونية ( هوغيراسكندر الاكبر)قال هذا ورجع عنهم مسرعا. وفي اليوم المعين اغارت خيالة الفرس على نبع غرغافية نخر تهولما كان لاسبيل لليونان الى الاستقام من غيره اضطرواالي تغيهر مراكزهم نحت ذبل الدجي مقتربينمن بلاطيا وسار قسم من الجيش ما خلاجنود اثينا وإسبرطة فانهم لم ببارحوا اماكنهم قبل الفجر ولما اشرقت الشمس نظر الاعاجم فلم بروا اليونان في مراكزهم فسرمردونيوس وظن بانهم هربوا فبارحوا النهرمع جيوشه وسارفي اتباعهم بلاترتيب فلتيه الاسبرطيون في سفح الجبل فتقاتلوا . اما الاثينيون فكانوا قد تجاوزوا التلول واقتربوا من سهل بلاطيا فجاه نذير الاسبرطيبن بهجوم الفرس فرجعوا لنجدتهم فلقيهم اليونان الذين انتقضوا على مردونيوس فلم يعد بامكانهم الوصول الى الاسبرطيبن وإما هولاء فقاتلوا مع التجيبن وكان عددهم جميعا ثلاثة وخمسين الف جندي وقتل وجرح كثيرمن ابطالم على انهم هجموا مستميتين وخاضوا الصفوف واشند التنال وكثر المتزال وظهرت شجاعة ابطالم وما زالوا في هجومهم ينثرون الرووس ويسلبون النفوس حتى بلغوا مركز مردونيوس ففرقوا رجاله وقتلوه فارتد الفرس ناكصين الى اسوارهم وحاصروا بها فاتبعهم اللقدمونيون على انهم لم يستطيعوا اقتحام الاسوار إ وإضطروا ان ينتظروا قدوم الاثينيين الذبن غلبوا اعداهم وجاءوا لنجن احلافهم مسرعين فهجموا على الاسوار وكانت هنالك وقعة شدينة فتل بها كثير من الفريةين ثم اعاد اليونان الهجوم ببسالة غريبة فاقتحموا الاسوار وغلبوا الفرس عليها وإستلجموا الكثير منهم وقال هيرودوطس انه لم يبق من الثلاثماية الف غير ثلاثين الغا هذا ما خلا المجنود الذين كانول مع ارطباز وعدده ٤٠ الغا فانهم وصلول بعد انتصار اليونان ولما عابنول ما حل باصحابهم هربوا الى ثراقة اما اليونان فقد هلك من جنودهم القليل فقتل من الاسبرطيبن ٥١ ومن التيجيبن ٦١ ومن الاثينيين ٥٢ واما بقية المجنود اليونانية فقد تاخرت عن القتال لبعد مراكزها ولذلك سلمت من فقد الرجال وإما الفرسان الميغاربون فقد هلك منهم ٢٠٠ فارس وذلك لان خيالة الطيوبيين دهمتهم بغتة في السهل

وتنازع الاسبرطيون والاثينيون جائزة الانتصار وسبب ذلك هياجا بينهم وكاد ان بفضي بهم الخصام الى المحاربة فاجمع اليونان بعد ذلك على منح المجائزة للبلاثيبن وصادق بوزنياس وارستيدس على ذلك وها رئيسا الفريقين المتنازعين وقرر بعد ذلك ارستيدس ما ياتي ان اليونان كافة يجب ان يتعاهدوا على الذب عن الوطن و يهيئوا عشرة الاف جندي والف فارس ومائة سفينة و يرسل كل فريق منهم عمة نواب الى بلاطيا في كل ستة اشهر لحضور احنفال الذبائح تذكارًا للذين قتلوا في هذه الحروب وإن نجري في بلاطيا مرة كل خمس سنين العابا نسى العاب المحربة وإن يقدم البلاطيون ذبائح ونذورًا لحفظ بلاد اليونان من هجوم العدى وإن كامة تعتبر مقدسة و يبنى في ساحنها مذبح لتقديم الذبائح فتم ذلك جميعه وغنم اليونان اموالا كثيرة من الفرس وخصوا بالالمة عشرها و ببو زنياس العشر الاخر واقتسوا الباقي منها وشادوا بعد ذلك مقبرة للمنتصرين وجعلوا عليها حرسا من البلاطيبن و بعد ذلك باحد عشر يوما سارت الجيوش اليونانية الى ثيوة لحاربنها الملاحيان وبعد ذلك باحد عشر يوما سارت الجيوش اليونانية الى ثيوة لحاربنها اصل الخيانة فسلموهم اياهم وقتلوه في قرنثية

ميكًا ل سنة ٤٧٩ \* ووافق يوم انتصار اليونان في بلاطيا انتصار عمارتهم المجرية في ميكا ل على شطوط اسيا وهي الثي انبعت سفن الاعاجم التي حملت بقايا جنود اكزرسيس ونال الاثينيون بهذا الانتصار عظيم افتخار لانهم انفردوا وحدهم فيه اذكان الاسبرطيون ضلوا عن الطريق حين قصدوا منع الاعدامن اجنيازها وهكذا تم لليونان دفع الاعادي وزادعلى ذلك ان ساروا باتباعهم الى بلا دهم وكانهم استولوا بهذا الانتصار على سائر مجر ايجة فقد توضح انهم في اقل من سنة حاربوا وانتصروا في سلمين وبلاطيا وميكال وبعد انكانوا محاربين باتوا محاربين واصبحوا طالبين بعد انكانوا مطلوبين وبات في بلادهم مدفن عظمة اسيا فانهم ذللوها لان جنود اسيا وهم لا يحصى عددهم اعياهم قمع شعب قليل العدد على انهكان من سلاحه المعرفة ومن احلافه حب الوطن ومن انصاره اكرية

## الزمن الرابع الفصل الثامن

من انتها حرب الفرس حتى هدنة الثلاثين من سنة 1 2 الى 20 4 هجد اثينا . ثمستكل . يهره . بوسانياس . انحاد اثينا ويونان اسيا سنة ٤٤٧٠ . توطيد انجمهورية في اثينا . موت ارستيدس . وبوسانياس وثمستكل . ذكر قيمون وانتصارته قرب نهرايفرييدون سنة ٦٦ ٤ . افتتاج ساموس . حرب مسينية الثالثة . منى قيمون . حرب ميغارة . تدميرا يجينة . نكبة الاثينيين في مصر . رجوع قيمون وموته سنة ٢٤٤ . الفتن في اليونان . ضعف سطوة الاثينيين البرية

مجد اثينا . تمستكل بيرة \*ان انتصارات اليونان في الحروب السالغة كللنهم بالفخار على انه كان فيا بينهم شعب نال من النصر ما لم ينله سواه من الشعوب وهو شعب اثينا فان الاثينيهن انتصر ول بلا مشارك في مراثون وسلمنية واختص بهم وحده نقر يبا انتصار ميقالة وشاركول بانتصار بلاطيا ولم يكن غيرهم من الشعوب جديراً بان يذكر عظاوه معملتيادس وارستيدس وتمستكل وقد بان لنا ما اجراه هذا الاخبر خدمة لوطنه ولبلاد اليونان كافة وقد خدم وطنه بعد انكسار الاعاج خدمات مهمة وهيان اليونان تجوامن الفرس ولكن مدينه اثينا بانت في

اثناءذلك خربة مندثرة ولم ينج بها من اكخراب الأسورها المنيعفاراد تـــاسبرطه ان تنفرد بالمناعة بين بلاد اليونان وارتأى اهلها انلاتحصن مدينة خارجبيلو بونيسة متعللينانه اذاعاد البرابرة ثانية يتنعون في البلاد الحصينة اذا استولوا عليها ويتخذونها مساكن لعساكرهم وماكان ذلك الأليجعلوا اثينادون بلدتهم مناعة فيقضون منها المراد وكان الاثينيون غير قابلين بما قالة الاسبرطيون فاراد ثمستكل ان يخيب امال الاسبرطيبن فمنع اليونان من بناء بيت واحد قبل رمّ السور وتحصينه وإشغل بالبنامسائر الشعب فباشر واالبنام باحجار المقابر وإعين الهياكل وتماثيل الإيطال والالمة ومأتيسر من احجار كبيرة متينة وجرى البناء بسرعة غريبة فنظراهل انجينة الى ما يصنعه الاثينيون وإوعز وإبذلك إلى اسبرجله فارسل حكامها نوايا إلى اثينا لتستخبر عن سبب بناء السوروانة مخالف للعهود فاشغلهم تمستكل بالكلام عن الموادعة وقال لهم اتا نرسل الي اسبرطة نوابا للحفابرة مع حكومتها على إن الاسوار لم تكن بعد نجزت حسب المطلوب فرأى تمستكل ان يسير بنفسه وقبل ذهابه امر بمداومة العمل بكل سرعة وسار الى اسبرطة بجواب من حكومة اثينا وكارب يسير الهوينا ولما وصل الى اسبرطة لم يدخل المجلس ولاطلب مقابلة القضاة فتعجبوا من ذلك واستخبروه عن السبب فاجابهم انه ينتظر قدوم رفاقه الذين اعيقوا بشاغل لا يعلمهُ وقا ل انهُ يقابلِم عند قدوم م وكان في اثناء ذلك الائينيو ن مهمّين ببناء السوررجالا ونساء ومعهم الاطفال والشيوخ وتواصات الاخبار بذلك الي اهل اسبرطة فاستدعوا تمستكل وإنكروا عليه ذلك فانكره وسالمم ان يبعثوا بعض القضاة بالتحقيق الىائينا وكتسالي الاثينيين سرًا بان يقبضوا على القضاة ويجعلوهم رهائن عندهم لحين رجوعه ولما تأكدنجاز الاسوار وصلاحتها للامتناع بها دخل مجلس الاسبرطيبن وقا ل للم بجرآة. ان الاثينيين عندما بارحوا مدينتهم ونزلوا الى سننهم لم يستشيروكم وعليه فها هم بحناجين الىاشارتكم الان وما اعتراضكم اياهم الاَّ بغي وما قصدكم الأاضعاف قوتهم وإبادة سلطتهم فان شئتم فابعثول نوابا من بلكم لنوافقهم بالانصاف والعدالة وإننا نثبت اتّا قادرون على معرفة ما نستدعيه|

مصلحة اليونان العمومية فعلم الاسبرطيون اذ ذاك انةخادعهم علىانهم كظموا الغيظ لواجا بول ان رائهم لم يكن الاً لمراعاة المصلحة العمومية ولوارادت اثينا ان تجله على خلاف موضوع وعاد تمستكل الىاثينا مسرورًا بنجاج مسعاه . وكان من مذهب أتمستكل انكل عمل جائز بشرط ان يكون مفيدًا للوطن ثم اظهر براعنه بما عزم عليه من جعل اثينا اعظم جهورية في اليونان وشرع بعد رجوعه في عمل اخرعظيم وهو بناءمينا المراكب الاثبنين لان جون فلاركان صغيرًا وغيرامين كفاية وكان قريبا منه جون اخر اوفرانساعا منه وهو جون البيرة فبناه ثمستكل وجعل فيه الميناء مع الترسانة وحواصل الخشب ثم رغب في ان بزيد ميناءه مناعة فبني حوله سورًا مرتفعًا ومنيعًا بلغ طوله ١١ كيلومترًا وكان يجري في عرضه عربتان وبناه باحجار كبيرة مرتبطة ببعضها باكحديد ولم يعدعليه غيروصل سور الميناء باسوار المدينة فطارح قيمون وبيركلس هذا المقصد وهما اللذان اجرياه فيما بعد وإراد ان يزيد سكان المدينة فجعل ابناه وطنه يعدون الغرباء بالمنافع والمساعة ان لحقول إبمدينتهم وعلى الخصوص الغعلة الذين يلحقون بها للامتهان فاجرى الاثينيو ن ما امرهم به ونالهم من ذلك عظيم فائدة لان الغرباء نقاطر وا افواجا الى مدينتهم فاصبحت بزمن قليل كثيرة السكان وبات بامكان اهلها ارسا ل نزالات لبناءالمدن وإقامة المستعرات في جهات الارض وساعدها ذلك اي مساعة على نشر سلطتها بوسانياس واتحاد الاثينيين ويونان اسيا \* لمامض عام على وقعة ميقالة هيّا اليونان خمسين سفينة منها ثلاثون اثينية وعشرون بيلو بونيسية وكان على الاولى ارستيدس وقيمون ابنا ملتيادس وعلى الثانية بوسانياس الملك فساروا الى قبرص وإجلوا عنها الكثيرمن الفرس ثم ساروا الى الهلسبنطش فيلكوا بيزنطية وإسر بوسانياس كثيرًا من الفرس بها وإستغرق فكره المجد والغني فنسي ارب منتصر بلاطبا لابزال ملك اسبرطة وهو ملحوظ من القضاة ووجد اسراه سبيلاً الى اغرائه بالوعود فجعلها يخبرونه عمن مجد ملوك الفرس وثرونهم وبذخهم وترفهم وملذاتهم

وتسلطهم المطلق على رعيتهم فمال بوسانياس المتكبر الي هذه اكحال ورغب فبهااذ قابلها بشرائع اسبرطة العادلة وكان في الاسراء رجل من اربتريا خان وطنه ولحق باكزرسيس فاقطعه اربعمدن عظيمة فاخبر بذلك بوسانياس وقال له اذا كارب الملك الاكبر اقطعني اربع مدن لخدمة يسيرة فماذا عساه يقطعك ان انت سلمته للاد اليونان فانخدع بوسانياس وجال فكره في مجبوحة الامال وإنقذ الاسراء ونوصل بواسطنهم الىمراسلة آكز رسيس سرا وسأله المصاهرة باحدى بنانه ووعده إن ينقه بها لقدمونية ولما ظن انه صار صهر الملك الاكبر خلع اثوابه اليونانية ولبس الاثواب الفارسية مفاخراً بها واشتراها بمال العجم واستعمل على حراسنه قوما من الماديين والمصريين وتناسى انه حاكم شعب حرّ وعامل احلافه البيلو بونيسيين معاملة قاسية فاغناظوا من ذلك وعاد عنه رجال ايجينة الى البيلو بونيسة اما البافون فسلموازمام الرياسة للاثينيين وبانوانحت قيادة ارسنيدس وقيمون ولما علم اهل اسبرطة بماجري وإن الرياسة نحولت عنهما لياهل اثينا كتبول الي بوسانياس بالرجوع الى اسبرطة وإقامة نائب عنه في قيادة الجيوش المحمنة فابي هولا الآان يجعلوا الرياسة في الاثينيين وهكذا انتقلت الرياسة من اسبرطة الياثينا فغضب الاسبرطيون من ذلك وعزموا على استرجاع الرياسة ولو انجاه ذلك الى تجريد السلاح لكهم في اتناء ذلك ابلغوا إن ملكهم الثاني ليونيخيذوس الذي بعثوه الى ثساليا لطرد الاليذيبن غيرهم من احلاف اكزرسيس صانعة الفرس وقبل رشاهم فارتبك الشيوخ من ذلك وعاينوا النساد المتناوح في مدينه لكورغةذات الشرائع السدينة وإبان احد القضاة مقدار الخطرالذي يتهدد اسبرطة بسبب ارسال جنودها الى الخارج ملاحظا بذلك خداع الفرس ورشاهم. اما ارسنيدس فانهُ إ تمكن بحكمته من استجلاب محالفة المتحدين وبونان اسيا وعرض عليهم ابرام اتحاد بتصدالدفاع عن الوطن فاجابوه جيعا الى ذلك وعهدوا اليه نظم شروط الانعاد | واجمعواعلى ان يونان اسيا وانجزائر يولغون اتحادًا ويخابر ون بذلك جعية اهلية تنظم أونقم بدلوس في هيكل ابولون ويكون لاهل اثينا ادارة الاعمال اكحربية بشرط| ان تحافظكل مدينة على استقلالها وحكومتها الداخلية وانه لا يانزم فريق من المتحدين باسعاف الوطن الا بالرجال والسفن والمال كما يقرر ذلك المجلس العمومي وعهد الى ارسنيدس نظم هذا القرار لانه اصبح وقتئذ مجري العدل ليس فقط في اثينا بل وفي سائر اليونان فسار وطاف المدن البرية والجزائر فعلم مقدار دخل كل منها وقوتها وثر وتها ونظم على ذلك بيانا بما على كل من المدن ان تبذله فبلغ المطلوب في كل سنة ٢٠٠٠ وزنة وهي تعادل ٢٢٠٠٠ ١ غرش فجمعت هذه النقود وحفظت في دلوس في حي ابولون وسلم اليونان الى ارسنيدس حفظ هذا المال الانظير لها حتى زمن موته فلاح لليونان بعن انه لا يلائم تسليم هذا المال الالرجل اثيني وهكذا اشتهر الاثينيون بالفضائل بواسطة ارسنيدس

توطيد المجمهورية في اثينا \*ان ارسنيدس اراد في اخرايامه توطيد حكومة جمهورية فجعل الوظائف مباحة لكل من يستحقها من الخاص والعام ولم بحاش الاراخنة من ذلك والغي الامتيازات التي كانت لاهل الدرجة الرفيعة والزم اهل الدرجة الرابعة بدفع الضرائف ولم يكن يدفعها احدمنهم على انه اباحهم حق نول ل الوظائف بالاستحفاق وكانوا محرومين منها وهكذا صارت حكومة اثينا جهورية محضة وقال هبرودوطس عن تلك الحكومة ما معناه لاشيء اجل من لقب هذه المحكومة لانه براد بها المساوة والساج لكل فرد من افراد الشعب بالمشاركة في المفاوضة بما يتعلق بالمصلحة العمومية اما الاعمال فكانت بيد اناس يتخبهم الجمهور وهم المسئولون بالاحكام والمطالبون بانفاذها وإما سبب انشاء هذه المحكومة في المحكومة في

موت ارسنيدس و بوسانياس وتمستكل \* قد اظهر التاريخ فضل ارسنيدس وشهرته التي آكسبته لقب العادل على انهٔ لايرى بوتفصيل موته ولاتحديد زمانه ومكانه وسببه وقيل فيه بعد موته مات مرتويا من الشرف ومستكملاً للعمر بعد ان قام من طويلة بادارة المالية ولم يترك من المال ما يكفي لتجهيز جنازته وكان

يعاني النقر في حياته وكان من ذوي قرابته رجل يسمى كلياس ذو غنى وإفر فلامه اليونان لانه لا يعطي شيئامن ثروته لارسنيدس ليستعين به على حاله وانهموه بالمجل الذميم وقالوا ان بخلة ذنب يستوجب العقاب فانكر ارستيدس ذلك عليهم قائلاً ان الانسان اذا كان دخله يزيد عن خرجه يتبلبل بالله وينشغل خاطره. واضطرت الحكومة الى تأدية مصارف جنازته وجهاز بناته وإن تعين لسلالته من بعد معاشات وذلك من المال العمومي

اما بوسانياس فلما اوعز اليهمجلس اسبرطة بالرجوع عاد وتمكن بوإسطة الرشي من اكتساب معاضدة المجلس فسامحوه على انهم منعوه من مبارحة اسبرطة فبفي على تلك الحال منةً ثم هرمب ولحق ببزنطية ليتمكن من مخابرة الفرس بمقاص فساله الاسبرطيون الرجوع ثانيةً فرجع متكلاً على امواله فحبسوه ولكنه تمكن من انقاذ نفسه اذ لم يجد من يثبت خيانته وعاد الىدسائسهِ وعلم الاسبرطيونانهُ كان يسعى بان يثيرالعبيد ليسقطوا حكومة القضاة فينفرد بالسلطة ولكن حبث ارب النظام الاسبرطي لم يكن يقبل شهادة الموالي على اسياد همنجا ولم نثبت جريته وإخيرًا تأكد الاسبرطيون خيانته وخداعه وذلك انؤكان يستخدم جماعة بالرسالة اليارطباني حاكم بيزنطية فاعطى يوما مااحده تحريرًا الى ارطباز المذكور وإمره بالاسراع في المسير وكان قد لاح للرسول ان كل من كان يرسلهُ بوسانياس لم يكن برجع بعد ارسالته فارتاب بسلامة هذه الرحلة وخاف العاقبة فنض الرسالة وقراها فعثربها على عبارة بحض بها بوسانياس ارطبازَ على اعدام الرسول كالعاده فعدل عن السفر وسارالي القضاة فاعطاهم الكتاب فتلوه وإمروه ان بخنبي في هيكل ويظهر الخوف لمخا انتهِ امرسيك ولما بلغ بوسانياس ان رسوله لم يذهب وإنهُ في الهيكل سار اليه وامره بالذهاب سريعا لايصال الرسالة وكان التضاة محتجبين في الهيكل فسمعوا بإذانهم حديث الملك وتأكدوإ خيانته ومخابرته الاعاجم ضد وطنه فتقدموا للقبض عليه فلا تبين الخطر ولاح لهُ ماصمهوا عليه من مقاصته تخبأ ضمن الهيكل وامتنع هنا لك في حيمنير وة فلم يتجرا القضاة على الدخول الى الهيكل وإخراجه منه وإضطروا

ان يخرجوا منه واغلقوا جميع ابوابه وتركوا الخائن بموت جوعا ووضعت امه المحجر الاول في سدّ الابواب وقبل ان يقضي عليه اخرجوه من الهيكل كي لاندنسَ جئتة ذاك الحل المقدس وبعد ذلك اطلع النضاة على اورافه ورسائله ونبينول اكخطر الملم ووجدوا بين اوراقه رسالات الى تمستكل بشان نسلم بلاد اليونان الى الاعاجم فقدموا بذلك نقاريرالي حكومة انيبا وإنهموا تمستكل بمشاركة ملكهم الخائن ولذلك فرت تمستكل ولحق ببلاد الاعاجم وكان مدوحا فيوطنه على انهم كانوا يكرهورس منه ذكر فضائله وخدمانه انجزيلة وقد بني هيكلأ لالهة النصح وإصطنع لنفسه تمثالاً وضعهُ في الهيكل فامتعض لذلك كثيرمن اليونان وقالوافيه انه لم يكن يملك قبل ولايته سوى ثلاث وزنات وإنهُ صاريملك آكثر من مائة وزنة. وقد لقي من العنا ما حملة لارستيدس واتهم بشاركة بوسانياس نحكموا عليه بالنفي عشر سنين بواسطة الاستراسيم فهرب الى ارغوس سنة ٤٧١ فاقتبله اهلها بنرحاب ولما علموا أنه من المشاركين لبوسانياس هرب الى قرقيرة ومنها الى ايبرةولحق بالملك ادامات سلطان الموليسيهن وكان لهذا الملك قبل ثمستكل وترفلها وصل ثمستكل الى المدينة علم ان الملك غائب فنزل في قصره ولما عاد الملك وجد تمستكل لاجئا الى احد وإن فشفع به ابنه فعفا عنه وحن اليه شفقةً وإذمه وجهزه للمسيرالي اسيا سنة ٤٦٦ فسار اليها ووصل الى قصر شوسن عقيب موت الملك آكزرسيس ودخل على خلفه وقال لةانا هو تمستكل الذي سبب لكم اضرارًا جسيمة وقد جنتكم لاعوض عليكم ما خسرتموه بسبي. ثمادعي بتقديم خدمات لاكزرسيس عند ماكان يحارباليونان واستمهل سنةواحك ليتعلم لغة الفرس فيكون قادرًا على النهم والتنهيم بلا واسطة فتعجب الملك من جراته واجابه الى مااراد بسر و رواقطعه ثلاث مدن في اسيا الصغرى . وفي خبر موته اقوال فمن الناس من يقول انه سم نفسه كي لا يطبع ملك الفرس ويخو ن وطنه وقال اخرون انهُ مات مريضا وقيل إن عظامه نقلت سراً إلى إثينا

قيمون وإنتصاراته قرب نهر ايفريميدون سنة ٦٤٦ ق م وإفتتاحه ثالسوس \* قيمون هوابن ملتياذس. لم يكن في درجة من النصاحة تكتسب التفات الشعب في الاجتماعات العمومية بيدانة كان عارفا بسياسة انحرب وكريما تحبه العساكر وهذا ما استجلب لة اعنبار الشعب وكارب حرافي تصرفه مهذب الاخلاق واشنهر ، ما ضدته راي ثمستكل حين هجوم الاعاجم على البلاد وببسالته في وقعة سلمينة وكانارستيدس يدربه فيفنون السياسة ويعلمه العلوم والمعارف وعندا ما جعلوه حاكما فتح ابواب جنانه لمن اراد الدخول وكان بفرى الضيوف فج مترابه وكان يبذل للفقراء المال والكساء في مروره بهم ويجلها لبعض مواليه وكان يحب الحرب وبرغب في اخذ الثارموب الفرس الذبن حرقوا اثبنا وإجرى في اليهنان خدمات عظيمة وهيأ سنة ٤٧٦غجر بدنين وإفتتح بها على الفرس ابون من بلاد ثرافة وكان بها عامل يسمى بوجيس فلما عجزعرب الامتناع احرق المدينة فتلف هو ماولاده ونساره وسكانها وذلك كي لا يسلم الى اليونان. مانى فتح هذا البلد بفوائد لليونان وذلك لانة كان متسع الضواحي فاسكن بوالاثينيون ففراءهم وكان إ مركز البلد بجريا وذا اهمية حربية وهو واقع على مصب نهرستريمون. وافتتح جزيرة | سكيروس وبواسطة هذا النتح استاصل من المجر الترصان وبعث الاثينيون إلى هذه الجزيرة نزالة اثينية فكانت أول حلقة لسلسلة جزائرها الطويلة في شالي بجر ايجة . وادعى فيمون انه وجد في هذه الجزيرة عظام طيسة فجلبها الى اثينا وإستنبلها اهلها باحنفال واحترام لامزيد عليها ووضعت في هيكل تكرس للبطل الذي زعواانه خص ذاته لمحاماة المساكين وهكذا استبد الاثينيون بالمجد على الفرس وصانوا الامنية في التجار. ولكن استبدادهم بالمجد ولدّ فيهم انجورعلي معاهديهم الذبن كانوا يتاخرون عن تادية ما نرتب عاليهم وقد ابطأت مدينتان عن اداء المرتب نحاصروها وافتتموها وجعلوها نحت طاعثهم فاغناظ من ذلك المعاهدون على انهم لم يتجرا ولي على اخلاف معاهنة ديلوس التي ابرمها ارسنيدس فسألول الاثينيين

إمرًا وإحدًا وهوان يزيد وإ مرتب المال بدلاً من نقديم البنود والسفن . فاجابهم قبمون الى ذلك واصبح الاثينيون اهل انحرب وإصحاب الفخروالجد وبعكسهم المعاهدون فانهم اضاعوا ملكة البسالة فتركوا المحاماة عن حقوقهم وسقطوا من درجة معامدين الى درجة خراجيبن وهذا الذي سبب بعد ذلك وقوع فتنة عظيمة بين الساقطين الى حال الرق والصاعد بن الى درجة السيادة افضت الى حرب البيلوبونيسة الهائلة . فاغننم الاثينيون الفرصة وهياوا مائتي سفينة اثينية ومائة من سفن المعاهد بن وجعلوا عليها جميعا قيمورن فسارفيها الى قاربا وليكيا وشب الثورة في كل مديها اليونانية وجلاعنها العساكر الفارسية. وكان عندمصب نهرا يفرييدون مائة سفينة للفرس تنتظرنجاق ثمانين سفينة فينيتية فهاجها قيمون وإغرق الكثيرمنها وغنم الباقي ثم نزل الى الشاطي وكان في القرب منه معسكر جنود فارسية فالبس بعض جنوده البسة اسراه وتَكن بهنَّ اكميلة من الدخول في معسكرهم ودهمهم هكذا فانخلعت قلوبهم جزعا وتشنت شلهم ورجع الى مراكبه ثم لقي السفن الفينيقية فاتلفها باسرها . ونشطه هذا النجاج فهاجم ثراقة وطرد منها الغرس فاستدعاهاهل اثينا بداعي خلاف حصل ما بينهم وبين اهل ثاسوس على معادن. الذهب الموجودة بقرب المكان الذي اخذته من العم على مصب نهر ستريون فرجع وحاصرالمدينة المذكورة ثلاث سنوات لان اهلها استنجدوا بالاسبرطيهن الذبن كانوا بجسدون اثينا على مجدها فوهدتهم بالمساعنة وكننها لم نتمكن من ايفاء وعدها اذ دهمتها زازلة مريعة خربت لاكونيا وإهلكت عشرين الفا من السكان حتى ان اسبرطة نفسها لم يسلم بها سوى ستة مساكن

حرب مسينيا الثالثة ومنغى قيمون سنة ٢٦٤ ق م. وحرب ميغارة وخراب ليجينة \* الدائة وزخوا لمحاربة وخراب ليجينة \* الدائة وزخوا لمحاربة الاسبرطيبن ليتخلصوا ما هم فيه من الهوان والمذلة وإما الملك ارخيداموس فجمع سريعا الجيوش فجزع الايلوت وتفرقوا الاالشجعان منهم فانهم تبعوا المسبيبن الى

جبل ايئومة وإمتنعوا هناك وهكذا شبتحرب ثالثة مع المسينوبن سنة ٤٦٤ ودامت عشرسنين وانتصروا بها مرارا وهذا الذي منع اسبرطة من انجاد سكان ثاسوس الذين اضطروا اخيرا الى فبول ما اشترطه عليهم الاثينيون وهوهدم اسوارمدينتهم وتسلم سفنهم والتخلي من اراضيها البرية ومعادنها الذهبية ودفعجزية وضريبة في كُلُّ سنة وذلك سنة ٦٢ £ وباثناء ذلك هجم الثراقيون على النزلات التي بعثتها ﴿ اثينا الى قرب مصب نهرستريمون وإبادوه باسرهم فارسل الاثينيون الى قيمون ان يعاقبهم على ذلك فسار اليهم ولم يظفر بهم لاسباب وموانع نحنق الاثينيون واتهمئ بالخيانة والارتشاء من ملك المكدونيبن وحكم عليه بدفع خمسين وزنة ضربية. وكان قيمون يحب فضائل الاسبرطيين الحربية ونظامهم ولفرط حبه اياهمسي احد ولك باسم بلادهم لقدمونيوس ولم يخف غضب الاثينيين وهوعالم بمابين الشعبين من الاضغان ولما عجزاهل اسبرطة عرب اخضاع المسينيين استغيدوا بالاثينيين فخطب افيالطس المشهور صاحب بريكلس في محل الاجتماع قائلاً انه لاينبغي ان ننجد المدينة الباغية بل علينا ان نسعى تخريبها وإن نطأ بارجلنا كبرياءها فضاده قيمون وبرهن للشعبات انجادها وإجب وإغرى الاثينيين على ارسال نجنة لها فهيآ واجبشا وجعلوه ءليه فساروطال انحصار بلافائن فظرب الاسبرطيون ان الاثينيهن يخادعونهم فرفضوانجدتهم وارجعوا قيمون فعاد باكخيبة الى اثينا فامتعض لذاك الاثينيون وإتحدوا معارغوس عدوة الاسبرطيبن وكان قيمون يحاول المحاماة عنهم فهاج الشعب ضده وقاصه كبير النضاة بنفس النصاص الذب سببه الى تمستكل وموانه حكم عليهم بزيادة الاصوات باا في عشرسنين وذلك سنة 31 ولم يجعل نفي قيمون تاثيرًا في همة الاثينيين ولاعاق المصاراتهم فانهم ارسلوا ما ثتي سفينة الى قبرص لطرد من بقي بها من الغرس ( وذلك لانها ضمنت اجلاء الفرس عن البلاد اليونانية ) ثم انجدت المصريبن على طرد الفرس من بلادهم وفي اثناء ذلك شبت حرب في الهونان وسببها ان اهل قرنثية وايجينة وإبيذورة اتحدوا وهاجموا ميغارة فالفت اذ ذاك اثينا جيشا جدبدًا وبعثته لمحاربتهم فانتصر عساكر اثينا

بوقعتين سنة ٥٧ ومرح. ذلك تتجت حرب البيلو بونيسة الاولى وفي ذلك الحي<sup>ن</sup> **أرسل ارتكزرسيس ملك فارس الى اهل اسبرطة بجن**هم على الانضام اليه لغز*و* الاثينيين في البيلوبونيسة وبعث اليهم بنفود فلم يكن بامكان الاسبرطيبن اجابته لانشغالم عنه بحرب المسينيين على انهم حفظوا الذهب لوقت اخروعند ما بلغ هذا الخبر بريكلس الذي خلف قيون كما سنذكره با درالي رفع الاسوار وخصينها. وكان اغنياه اثينا على غير رضي من نظام حكومتهم انجمهوري فارسلوا سرّا الى اسبرطةان نبعث اليهم عساكراسبرطيبن كانوافي بيونيانجاه العساكر وصاروا الىحدود اتيكة قرب مدينة طناغرا فلقيهم عساكر اثينا وجرت بينهم وقعة مريعةامتازبها بريكلس ببسالته وكان فيمون بالقرب من مركز القنال ومعه نحو ماثة مرب اصحابه فسأل الاثينيبن ان يقبلو محاربا معهم فابول وإتهموه باكخيانة فامر اصحابه بالهجوم وحملهم سلاحه فهجموا مستميتين فنتلواعن اخرهم اما الاسبرطيون فانهم انتصروا وذلك بسبب خيانة الثسا ليبن على ان انتصارهم لم يجده من النفع الارجوعهم بطر مق البرزخ وذلك سنةً ٥٥ ٪ ق م . وبعد اشهر قليلة اجبر الاثينيون اهل ايجينة ان يسلموهم سفنهم ويهدمول قلاع مدينتهم ويدفعوا انجزية وهكذا اخفى الاثينيون أنكسارهم بانتصارهم في بيوتيا وصار لهم شارب وهيبة عند اعدائهم وإكتسبوا موالاة اصحابهم وفي السنة التالية ارسلوا عارة بجرية الى جيئيونة ميناه اسبرطة فاحرقتها وإوصلت الاهانة الى قرنثية في وسط خليجها وغلبت السكيونيين وإستولت على نوبنطة حينئذ انتصر الاسبرطيون على المسبنيهنونم لهولاء مجسب الشروط ان بخرجوا من البلاد فلحقول بالاثينيهن وإسكنوهم مدينة نوبقطة

نكبة الاثينيبن في مصر. رجوع قيمون وموته سنة ٩ ٤٤ ق م \* وقد خفضت هنه الانتصارات من خسارة الاثينيبن في مصر لانهم كانوا قد بعثوا جيشا في خمسين سفينة لمساعدة المصربين على الفرس فهلك الجيش باسم واصيبوا بعد ذلك ببلايا اخرى ذكرتهم بالرئيس الذي لم يخنه الانتصار قط فبعثوا

يطلبونه من منفاه وكان خصمة بريكلس اشده رغبة في احضاره وذلك سنة ٢٥٤ فعاد واستلم زمام المحكومة وتمكن من مهادنة الاسبرطيبن من خس سنين وذلك سنة ٤٥٢ ق م ولما تم له ذلك هيأ ما ثتي سفينة وقصد قبرص وحاصر مدينة كينيوم (في الملاّحة الان) فدا همه هنالك الموت سنة ٤٤٤ فاحنفل اصحابه جنازته و حملوا جنته حسب وصيته الى اثينا وفي اثنا رجوعهم دهتهم عارة كبيرة فينيقية وفارسية فانتصر عليهم الاثينيون قبالة سلمينة بقبرص وفي النهار نفسه نزلوا الى الشاطئ والتقوا عليهم الموقعوا بهم وكانت هنالك بالمجيوش العجمية الذين كانوا ينتظرونهم فاغاروا عليهم واوقعوا بهم وكانت هنا الوقعة اخروقائع محاربة الفرس وتم لاثينا الافتخار بان ابرمت مع الفرس المعاهنة الابحق المعاهنة المجر الاسود الى سواحل بمنيليا وان تبعد جنوده عن تلك الفرس ان يسيروا في المجر الاسود الى سواحل بمنيليا وان تبعد جنوده عن تلك المغرس وثيتهم عليهم الفرس ولالاعانة رعيتهم عليهم

الفتن مين البرونان. ضعف سطوة الاثينيين البرية \* لما انتهت الحروب المادية جرى بين كثير من مدن اليونان قلاقل واضطرابات بشان انواع الحكومة فمنهم من عضد الجمهورية ومنهم من رغب في الملكية ثم جرت بين جزيرة اوبة واثينا سببها ان سكان مدينة من اوبه اوقفوا سفينة اثينية وذبحوا من كان فيها فبعثت اثينا خسة الاف مفاتل تحت قيادة بريكلس فقاص المعتدين منهم وطرد بعض التجار الاغنياء واخذ من سكان مدينة هسطه ارضهم واعطاها لفقراء الاثينيين وجرت حرب بين اثينا واسبرطة كانت الدائرة بها على الاثينيين فاضطر واان يتركوا كلمًا غنموم من المدن الداخلية ولم يبق لهم سوى جزيرة اوبة وكانوا يستمدون منها قوتهم والمجينة التي كانت وإسطة لم بحافظون بها على بلاده في البيلوبونيسة وفي سنة و عجرت هدنة بين الفريقين الى ثلاثين سنة ولم ببق

## لاثينا غيرسطوتها البحرية

## الفصل التاسع

عظمة اثينا بعد اكروب المادية وحال الصناعة والفنون بها بربكلس . سلطنة اثينا . التحدون والمستعرات . حال الصناعة والفنون .

بريكلس \* ولد بريكلس سنة ٤٩٤ ق م وكان ابره أكزيتيب نغلب على الفرس في وقعة ميقالة وكان ذا فطنة وذكاء قرأً على اشهراسانيذ عصره العلوم المعروفة وقتنذ وإخذ عنهم المبدأ الذي لاشئ اصعب منه مع وجوبه وهو ان يتمالك نفسه وكان متأنيًا حكما بما بجريه يتبصر بالامو روقال بلوترك انه لم بكن يتف في المنبر ليخطب ما لم يستهل الى الالهة ان يعرب عن فكره بدون ان يلفظ كلمة لالزوم لها وكان فصيحا طويل الباع في الجدال وقال عنه احد اخصامه . انني لو القيته على أ الارض وإنا فوقه يبرهن اذا شاء انه لم يغلب ويقنع من براه وكانت له معان رائقة في خطبه مثل قوله من خطاب لقد ذهب ربيع هذا العام بفقد شباننا في انحرب والصدام وكان من اهل القناعة في معيشته والتواضع في تصرفه لانسكره خمرة المعالى ولاتحزنه حال السفوط وقد تبعه مرةً في الليل احد اعدائه السفلة من الساحة العمومية وهو يوسعه سبا وشتماحتي بلغ داره ولم يجبه بشي ولما دخل الدارامرعبك ان بجل مشعلاً لدى ذلك الرجل فيوصله الى داره ولم يكن يقبل دعوة الى وليمة بل كان يوثر الملنة على انفراد ولا يخرج مو ٠ يداره الاليسير الى الجلس اوالي الساحة العمومية وكان يبيع حاصلات ارضه السنوية لقضاء حاجاته اليومية وكان كلفا بالتوفيرولم يكن ينهمك باعاله الذاتية ورباكان ذلك نظاهرا بالزهد والفنوت وكان بعد انجاز اعاله يقتبل في منزله بعض اصحابه الفلاسفة فيحادث فيدباس بالصناعة ويسامر سفوكليس بالفصاحة وبروتاغوراس وإبكساغو راس وسقراط إِبْالْنَالْسَفَةُ وَكَانَ الْاثْيَنْيُونَ يَعْتَبَّرُونَهُ وَلَا يُخَافُّونَهُ وَكَانَ لَدِّيهُمْ ثُقَّةً في درجة لم يوصل إليها احد من قبله حتى صاربلا لقب ووظينة بوإسطة انحذق والدراية صاحب

الثينا الحقيفي فوق ماكان اوغسطوس في رومية

سلطنة اثينا . المتحدون والمستعمرات النبنا المتعام الماعران طوفان نرى ان اثينا كانت متسلطة على الف مدينة وهذه المدن نقسم الى ثلاثة انواع مدن الرعية ومدن المتعدين والمستعمرات وحفظ هنه السلطة بريكلس الاول بعد موت قيمون من عشرين سنة اي من سنة ٤٤٩ الى سنة ٢٩٤ ق م واظهر النشاط والهمة في الاعال واكروب فاشتهر بالاقدام واكحذق ولاسيا بما هيأ ٥ من الاحنياطات والتدابير لتثبيت سلطة اثينا ورفع شانها ونقوية شوكتها وكان للاثينيهن وقتئذ نحق تمانية اوعشرة ملابين من الرعية وموديي الجزية ولم يكن عددهم الا ١٤ اوخمسة عشرالفا فعلم بريكلس ان مذا العدد القليل لا يستطيع التسلط على ذلك العدد الغفير الابالتدبير فاخذفي اظهار شوكة اثينا للشعوب وزين عارتها العجرية وكان يحارب من بقول في اثبنا شرًا بغير اصطبار ومن ذلك مجاربته لجزيرة ساموس التي عصى اهلها على الاثينيين سنة ٠ ٤٤ ق م فانه سار بستين سفينة اليها وحاصرها تسعة شهوروتمكن اخيرًا من فخها وغنم مراكبها وإجبراهلها ان يدفعوا مصاريف اكحرب وفعل مثل ذلك في بزنطيه ثمرغب في نقوية اثينا ومد سلطتها فبعث بنزالات منها لتعمر البلاد فكانت تلك المستعمرات موانى مفتوحة لاثينا ومرآكز نجارية لها اما المستحرات فهي اوبة وبها بنيت مدينة اورة التيكانت حفاظالمدخل ا<sup>كخلي</sup>ج الملياكي ثم خلكيس ونكسوس وإندروس وإمفيبوليس وهي مدينة بنوها على خليج نهرسنر يمون وخرسونيزة ثراقة ومستعمرة في سينوب وإميسوس في المجر الاسود وشادوا في ايطاليا مدينة ثوريمة وكان من الذين عملوا في بنائهًا هيرودوطس المورخ وليسياس انخطيب ومعكل ما بذله بريكلس في سبيل نقوية اثينا وتزيبنها حافظ على عشرة الاف و زنة الى حدوث نوازل مهة والوزنة توازي قبمنها ٢٦٠٨٠ غرشا وملأحواصل السلاج وكان عندداتما نلا نمائة سفينة سميأ ة الحرب لمنع الرعية من العصيان وإرهاب الفرسكي لاتبدومنه حركة فس استقلال المدن اليوثانية

حال الفنون والصنائع\*ان قوة الاثيتين العِرية لم تكن نوازي قونهم العقلية المفصرة فيرجال نبغوافي القنون وكانت عنده مجامع العلماء ومحط رجال الاذكياء الذبن كانول يتقاطرون من سائر بلاد اليونان الى مدينة منيروة كانها عاصة العلم وقاعة المعارف وكانول يوثرون الحضور في محافل اعيادها حيثماً كانت الملذات! للبصر والبصيرة فبينا تبدو المشاهد المهجة والمحافل الدينية المدهشة نلوح اثار الصنائع الحكمة ومناظر الطبيعة الشائقة ولاكاعياد رومية حيثكانت الالعاب الدموبة ومناظرالدم والاشلاء وكان يسمع في محافل اثبنا ترانيل وطنية او دبنية وبري في ملاعبها تشخيص الحوإدث عن الالهة او الابطال ولاجرمان من إسي ذلك العصر الاسيءعمر بريكلس قد اصاب وناهيك من عصر وجد فيه باثينا بريكلس وإثنان من اشهر واعظم شعراء الروايات في كل القرون وها سفوكليس وارسيد وإفصح خطيب وهوليسياس وابو التاريخ وهو هير ودوطس وفلكي شهير هو مانون وابوقراط وهوابو الطب واريسطونان وهواعظم الشعراء في الهزايات وفيدياس الشهيرفي الصناعة وإبولودورذوكسيس وبوسفنونوبر هاسيوسوهم منمشاهير المصورين وفيلسوفان لايعج ذكرها مدي الزمارن وهاانكساغوراس وسقراط وكان في اثينا بعد هولاء من كبار الاسانيذ ، وقيديدس وآكزنفون وإفلاطون وإرسططاليس فلاغروان تكون لذلك كما يسميها ثوقيد يدس معلمة اليونان ولابدع إن نزيد عليه قولنا ومعلمة العالم . اما بريكلس فلم يكن يتجنببذل دراهم المتحدين في سبيل نقوية اثينا وتزيينها وكان بري ان كلما يجريه ما ياول الى نفعها وبالتالي الى تفع متحديها لايلام فيه وسلم ادارة تزيينها الى فيدياس الذي رسم تمانيل الالهة على اشكال يلوح بها الحمال والوقار وسالة بوما ما بعض من كان ينول إن هذه الصناعة يستندبها الىالطبيعة الدنية بقوله من ابن علمت هيئة جوبيتر فجعلت تمثاله على هذا الشكل اجابه رائته في قول الشاعر اميروس حيث يقول ان ابن سأتُرن الجليل غدت في حاجبيه علامة الامر

وشعره لالا سغ رأسه مضعنا بالمسلك والعطر ذلك شعر فوق رأس علا بزعزع الافق بلا نكر وكان من اعاله الشهيرة تمثال جوبتبر المذكور انفا وعاة تماثيل لمنيرة وكثير من النقوش والزينة ولم يبق من هذه الاعال الان الانقش صورة نهرا يليسوس وطيسة وكان له معاوبون نشيطون يستحقون الرئاسة كاكان لاسكند را لكدوني من التجلل البنتليكي اكتينوس وكاليكرانس اللذين بنيا البرثينون برخام انيا بو من الجبل البنتليكي وأثود اموس المليطي الذي اتم بناء مدينة بيرة وهي اول مدينة في اليونان بنيت على شكل منظم ومناسيكليس المهندس الذي شاد رواني بروبيلة بالرخام وقد انفق بو ٢٠١٦ ما الشعب على رسمه ولوازمه وكان بوثر ان يجعل التمثال من الرخام قائلاً ان روقه بدوم ويكون اقل نفقة فصاح الشعب واسكنه كانه لا يجوز على رائهم فركر التوفير بما يخنص بالالهة وطلبول ان يصطنعه من العاج والذهب الثمين فرد واله اربعين وزنة لذلك وهي توازي ثلاثة ملايبن من الفرنكات . وكان بين مشاهير ذلك العصر ايضا كلياخوس الذي استنبط نسق النقش المعروف بالمنقش القرنثي وبانينوس اخوفيدياس

اما فن التصوير فلم ببلغ درجة النقش في اثينا على انه قد نبغ فيه هناك وقتئذ المعضهم وزبن بانينوس اخوفيدياس باب معرض الصناعة بصور شائنة من شائها تذكير الاثينيين باجلادهم وإفعالم وساءن إذلك بولينيوت وميسكون وغيرها وتشكى اهل اثينا من تبذير بيركلس وقال اكابرهم ان ذلك يتنح منه فقر الخزائن وتبديد المال المعد لمقاومة الاعداء وقت الحاجة لالزخرفة المدينة وتزو بها بالاطائل تحنه كما نتزين الامراة بالمجارة الكريمة فجمعهم بيركاس في مجلس وقال لهم انتم ترون انني اسرف بالمصرف فقالوا جيعهم اجل اجابهم ان كل ما بذلته في تزيبن المدينة وبناء الهياكل وقيام التاثيل بحسب من ما لي بشرط ان يكون في كل ذلك فسكت الاكابر عن المجواب وحمام حب الافتخار وخوف العار على المناداة

باصوات منفقة انه اصاب بما اجراه وعليه ان يجعل لما ابتداه به احسن نمام

الزمن اکخامس حرب اسبرطة باثينا الفصل العاشر

من حرب البيلو بونيسة الى زمن حملة صقلية

تحزب البيلو بونيسة . سطوة العجم . واقعة قرقرة سنة ٢٦٦ و بونين وميغارة سنة ٢٦٦ كرنا الموتى . كبس بلانيا سنة ٢٦١ قوة الغريقين . الاغاراة الاولى على انيكة سنة ٢٦١ رئا الموتى . الطاعون في اثينا . استيلاء الاثينيين على بوتين سنة ٢٦٠ محاصرة بلانيا . نجاج اثينا في المجرمن سنة ٢٦٠ الى سنة ٢٦٤ موت بيركلس سنة ٢٦٤ واقعة متليني . فتح بلانيا سنة ٢٦٤ الى سنة ٢٦٠ الى سنة ٢٦٥ المنرول في بيلوس وسنقطيرية سنة ٥٦٤ صلح نيقياس سنة ٢٦١ السيبياد . محالفة اثينا وارغوس سنة ٢٦٠ وقعة منلينية سنة ١٦٨ وقعة ميلوس سنة ٢٦٤

تعزب البيلوبونيسة وسطوة العجم \* ان الاسباب التي شبت حرب البيلوبونيسة هي انه لما كانت جيع الدول اليونانية عوضت من الحكومة الملكية بالحكومة الجمهورية وكانت اسبرطة لا تزال محافظة على الحكومة الملكية كان في الميونان حكومتان متناظرتان ها ملكية اسبرطة ومعاهدوها وجمهورية اليما ومعاهدوها وكانت كل حكومة منها نقوي شوكة نفسها وتسعى بما يقدمها وكان اليونان بتبعون هذه وتلك كل حسب ميله وفي وقت يسير قسم اليونان الى شطر بن متضاد بن احدها تحت لواء الينا الجمهورية والثاني في ولاء اسبرطة الملكية وقد تصرف الاسبرطيون تصرف اهل حكة عنيب خيانة بوسانياس اذ تخلوا من التسلط على اهل المجزائر فنرأس عليم الاثينيون ولكن لما قويت السلطة الاثينية وامتدت وكثرا تتصار قيمون وبيركلس هاج الحسد الاسبرطيبن فنغص عيشم وبانوا لا يستطيعون استماع اخبار النهرعي مناظريهم وكان من ارب بعض و بانوا لا يستطيعون استماع اخبار النهرعي مناظريهم وكان من ارب بعض

الشعوب إضعاف الاثينيين فزادوا نارالاسبرطيين شبوبا وكان لاثينا صنفان من الاعلاءالاول نظير دوريي انجينة وميغارة وفرنثية الذبن كانت نعوق رواج منجرهم وكانوال هم من الذين سعوا بشبوب ثلك النار وإلثاني العج الذين قد اذلنهم وقد ذكرنا فيما مضى ان العج قبلول بما اشرطته اثبنا بعد النصر عليهم على انهم قد تبينوا جليا بعد خيانة بوسانياسانهم يستطيعون بلوغامانهم بواسطة المال اذا اعياهم نيلها باكحرب ولذلك ارسل ارتكز رسيس عماله بالمال الى البيلوبونيسة فكانوليثيرون هنالك بواسطة المال نبران الفنناما السبب اكتيتي فيحرب البيلوبونيسة فهوختمام تجارة ميغارة وايجينة وقرنثية وبغضاهل اسبرطة الاثينيهن ومفاسد العج وكان شبوب النارفي ثلاثة اماكن مختلفة من البونان في الغرب والشرق والوسط وفي قرفرة وبونية وللانيا وقعة قرقرة سنة ٢٦ كووفعة بوتيات وميغارة سنة ٢٢٤ \* انه فربساحل اليونان الغربي كانت جزيرة فرقرة وكان يسكنها زالة فرنثية وفي ذلك الوقت اخذت في التندم حي اذا قويت شوكنها نبذت طاعة اهل قرنثية وفي سنة ٢٦٦ شبت ثورة في ابيذامنة وهي مستعمن من جزيرة قرقرة في ساحلها بسبب خلاف في الحكومة وطرد سكانها اعيانهم فلجأ هولاءالي التولنطيبن وهم شعب بربري وتمكنوا بمساعدتهم من اكخلق الضرر بسكان ابيذامنة فشكا هولاء حالهم الى اهل قرقرة امهم وطلبوا منهم المساعدة فلم يجيبوا سوالهم فاضطروا ان التجئوا الى قرنثية جدتهم ا اتي ارسلت البهم نجنتَ كيدا بفرقرة فعارضت قرقرة النجلة ورغبت في ارجاعها فابي جنود قرنثية الأالمسير فصدمهم اهل قرقرة باربعين سفينة كان عليها الاعيان المطرودون وارجعتهم . وفي اثناء ذلك طلبت الى فرنئية ان يصير تشكيل لجنة اجنبية نقضي بانحكم في هذه المادة اوان بعهد انحكم بها الى هانف ذلغي فلم نجاوبها قرنثية بل سلحت الفين وخمحاية رجل وسبعين مركبا نحاربوهم رجال قرقرة لوانتصروا عليهم وفي النهارذذانه دخلوا ابيذامنة التي فتحت لهم ابوابهـا فارجعوا الاعبان المطرودين وقاصوا المذنبين وذلك سنة ٤٢٥ فارسلت فرنثية مائة

وخمسين مركبا وقرقرة مائة وعشرسفن والتنت العارنين علىمقربة من جزبرة سيبوطه فجرت بينها مقتلة عظيمة دارت بها الدائرة على القرقريبن بعد ان خسروا سبعين سفينة اما العشر سفن الاثبنية التي وجدت للملاحظة فقد دافعت عرب القرقريبن عند انهزامهم الى جزيرتهم وكادت نار اكحرب لتجدد بوقعة هائلة عظيمة لو لم يرَ القرنثيون عشرين سفينة اقبلت من اثبنا لتعضد العشرة سفن الله لى فارند وإ الى الوراء بعد ان سالوا الاثينيين إذا كانوا يمنعونهم من الرجوع فاجابوهمانًا لانزال على العهد وكل الطرق مفتوحة لكم انما عليكم ان لانسكموا المطريق المودئة الى قرقرة . وعليه ببين ان السلم لم بكدربينها . وجرت في اليه نان حادثة اخرى في جزيرة بوتياقوهي ان القرنثتين انحدول معبر ديكاس ملك مكدونية ليجعلوا بوتياة نمرق من طاعةاثينا ونتحد مع موسستها فبلغ الاثينيين ذلك فامر وإ فورًا سكان بوتية أن يدكول اسوارمدينتهم التي في ناحية البرزخ وارب يعطوا رهنا وبطردوا القضاة الذبن كانت قرنثية تبعثهم اليهم فيكل عام فدافعهم امل بوتية حينا وإرسلوا الى قرنثية وإسبرطه يطلبون نجة اذ اكحت اثبنا بطلب شروطها فشددت اثينا الطلب وحينئذ ِ ثارعلي الاثينيامين اهلِ بوتين مع للاد خلكيذيكة كافة وكان ذلك بدسيسة من اهل اسبرطة فانهم وعدوا الثوار ارب إيساعدوهم ومحاربوا اثينا ومكذا نكورت اسبرطة هي التي نقضيت معاهدة الثلاثين عام على انها لم نفي لاهل بوتية بوعدها اما اهل قرنثية فانجد واالبوتيد ببن بالفي مفاتل . وكانت سفن اثينا في قبالة بوتياة وعديها ثلاثون سفيية فيها الف جندي ثم بعث إ [لاثينيون فوق ذلك اربعين سفينة فيها الفان من انجنود ثم اتبعت مولاء الف أوستاية مناتل تحت قيادة فورميون وتخلص الاثينيون من محاربة برديكاس بجعاها ابرموها معه فقابلها بالقبول وبفكره إن المتحاربين يفني بعضهم بعضا وهو براهم ولايضام وانتشبت اكحرب حول بوتياة وحاول اهل قرنثية اخذ المركز فدفعهم الاثينيون وجرت وقتئذ وقعة شديثانقذ بها سقراط السيبياد من الوقوع فيابدي الاعادي وانتصرالاثينيون وفتحوا بوتياة عنوة وكان بهاكييرمين جنود قرنثية

لماهل البيلوبونيسة

ولما انكسر القرنثيون فيسائر الجيهات فاستشاطوا غيظا واستغاثوا باسبرطة وإتحد معيم اهل ايجينة فارسلول جميعا رسلاً الى اسبرطة طالبين موافقة اهلها على محاربة إتيكة ولما تعدى الميغاريون على الاثينيين بانحموا العبيد الذينكانوا بفرون من ثينا قرر بيركلس منعهم من الدخول الى اثينا فشكول امرهم لاسبرطة نخابرت هذه احكومة اثينا وسالنها في الغاء هذا القرار فارسل بيركلس رسولاً ببلغ الاسبرطهبن حقيقة اكحال وتعدى الميغاربين فقتل الرسول في الطريق فحنق الاثينيون وتوعدوا بالتنل من بدخل اتيكة من اهل ميغارة وطلبول الى روساء انجند ان بدهموا رض ميغارة مرتين في السنة ولما اجتمع رسل اعادى اثينا في اسبرطة طلبوا الى اللهااشهار الحرب على اثبنا مدعين على اهلها بالبغي والعدوان فتذاكراهل اسبرطة مذاكرة خصوصية بامرهك النارلة وقال لهم ملكهم الشيخ ارخيداموس. انه من المناسب ترك الحرب الان لانيا خالون عن السفر ﴿ وَإِلَّالَ وَإِنْهَا عَنْدُهَا كَثَيْرُ مِنْ ذَلْكَ وعندي ان الملايم لنا ان نتداخل تسوية الخلاف بااني هي احسن فاذالم نتمكن من نتربرالصلح بوجه عمومي بكون لناوقت نبني بو السفرس ونعشد الدراه فضاده استمالايداس احد الفضاقا كخمسة قائلاً اله يجب اشهار الحرب اذا تمنعت اثينا عرعل الترضية اللازمة وكان ذلك سنة٤٣٢ ثم استشير على ذلك هانف ذلهي فاجابهم ان بجار بوارقبل الشروع في الحرب طلب اهل لتدمونة الى الاثينيين نفيءائلة الالكميونية وكان ببركلس منها ولم بكن طلبهم هذا الأحبا بننيه وطلبوا ايضا اعطاء اكحر بةلاهل ايجينة ولباقي المتحدين مع الغاء الترار الذي جرى ضد الميغار بهن فابي اهل إنيها قبول ذلك ثمارسلت اسبرطة ثمانية رسلاً من قبلها بطلبون من اثبنا انجواب الاخبر عن اجابة الطلب وإجراء الترضية اولاً. فاجنهم حينئذ الشعب الاثيني في مجلس تكم بيركاس واظهر وجوب اجراء اكحرب وقالل ان الاسبرطيبن لم ببعثول الرسل لمنيةً الاليغة ول الوتت و يهيئول ما ينقصهم المحرب وإذا اجبناهم الى ما يطلبون يسالوننا في الغد اجراءاشياء جدية فنضطراني ان نطيعهم بما يامرون بهِ فنكون|

ارقاء وعندي ان نحاربهم الان وندافع عن حقوقنا ببسالة ولانسمح بنرك شيء منها · ثم اخذ في مقابلة قوة الدولتين فقال انه ليس للاسبرطيهن غير خزينتي اولمبية وذاني وها صغيرتان وليس عندهم مراكب ولانوتية ولايستطيعون ان يعلموا الان جنومًا مجرية لان سفننا العدية المتشرة في البحر تمنع سفنهم من السيرلتمر بن الجنود وتعليهم ولايستطيعو نالاهدم شيء من ارضنا ولكن اي سور ببنون ليمنعوا سيرسفننا القوية في العِرالتي بها ندك بلادهم خراباً هذا وذاك لايكون خراباً وليس لعصبتهم فوة لانهم ليس لهم وحدة الراي ولايكنهم ان يجمعوا على امرٍ ما بالسرعة المطلوبة لانهم من مشيخات مخنلفة لكل من اعضائها حقّ بالمباحثة واعطا الرأي وبما انهم من قبائل شتى فمصاكحهم مختلفة المقاصد فلنترك اذًا حقولنا وبيوننا ونتحدر الى سفننا ولانحارب برًا لإن جنود اعدائنا البرية أكثر من جنودنا فاذا غلبناه باتيهم المدد وإن غلبونا نخلى عنامحالفونا فخسر معظم قوتنا فلايجزنكم خراب الابنية وتعطيل الارض وافتكروا بالرجال فات الارض لم فلانجعلم الأرض ولونيط الامربي لقلت لكم اذهبوا وإخربوا حقواكم وإظهر والاهل لقدمونة انكم لانجيبونهم الى اسئلة غيرعادلة ثم ختم كلامه بقوله ان اباءنا لم يكونوا اشد منا قوة حينما هجموا على الفرس فدفعوهم عن بلاده وقد تركوا ماكانوا يمكونه غيرمبالين به وخاطروا بانفسهم ونفيسهم فنالوا المجد بطرد الاعداء فلنجعام قدوة لنا وليكن لنا بهم اسوة فننرك لاولاد ا سطوة اعظم من التي تركها لنا اباونا وبعد كلامه هذا اجابه الاثينيون الىمااراد ولوعز وإ الى اسبرطة بانهم لابجيبون الى شيءما طلب منهم ولايبرمون اتفاقا الأ بالمساواة وكان القصد بذاك اشهار انحرب

مهاجمة بلاتيا سنة ا ٦٤ \*وفي اثباء ذلك جرت نازلة بلانيا وهي الني انمت ما ابتدانه قرقرة و بوتيات من امر الحرب وذلك انه في سنة ٤٢١ ـف ليلة ليلاء دخل بغتة ثلاثما ية جندي من ثيبة الى بلانيا وكان الاهلون نوّما فسمعوا الضوضاء وخرجوا من بيونهم لينبينوا الامر فطلب اليهم جنود ثيبة ان يحالفوهم وبدخلوا في

العصبة البيونية قراى اهل بلانيا قلة عددهم فسدوا النوافذ وبادروهم بالسلاج فقتلوا الكثيرمنهم وإسروا الباقين وكان أرسل منثيبة فصيلة جنود لنجدتهم فعاقهم عن الوصول فيضان نهر اسوبوس وبلغ هذا انخبر اثينا فقبض اهلها على من كان في انيكة من اهل بيونيا وانجدوا اهل بلاتيا بجنود ٍ وبعثوا البهم بالميرة وإستجلبوا نساءهم وشيوخم واوعزوا البهمان ابقوا عندكم الاسراء الى ان نجرى المفاوضة بشانهم في اثينا غيرانهم ذبحوا الاسراء قبل وصول نجنة الاثينيبن والوقوف على ايعازهم ومساعة اثبنا لاهل بلانيا كانت وفاء للعهد الذي نعهد بو اهلها غداة وقعنهم مع اجنود الفرس وإذ ذاك نسب اهل لقدمونة اشهار الحرب اليها وقد ذكر ثوقيديدس القبائل الني شاركت في هذه اكحرب فقال كان من محالفي اسبرطة اللقدمونيون وهم سكان البيلوبونيسة كافةً دون الاخائيين ثم الارجيون وقد شاركوا الى بهاية اكحرب ثمالميغاريون واللوكريون والثيبيون ومعهم جميع البيوتيبنوهم جميعا خارج البيلوبونيسة ثم سكان الدورية وإلفوقية والامبراكيون واللفكاديون وسكان 'اناكطورية والايطوليون . والذين قدمول سفنا كانول اهل قرنثية وميغارة وسكيونة وبلاينهوإيلاياوإمبرآكيا وإلينة وبيوتيا وفوقينة وقدم اللوكريون خيالة وكانت جنود باقي المدن رجالة على ان هذه المدن المتحالفة لم يكن عندها ما يكفي من المال. فطلبت قرنثية ان نستقرض خزائن ذلفي وإولمبيه ووعداهل كثير مزبالمدن الكبيرة بايطاليا وصقلية بمساعدة المتحالفين سراا بالمال وبارسال نحوخهمائة سفينة وإستندوا بذلك الى مال الفرس اما محالفوا اثبنا فكانول سكان بلانيا وأوروب ومسينيو نوبقطة وآكثر الاقرنانيهنومدينتهمارغوسامفليوخوكيونوشيو ولسبوس وقرقرة وزاكنتة وجميع المدن الخراجية لها وإهل قاريا ودوربات اسيا ويونان شطوط الهلسبنطش وسكان مدن ثراقة وجميع الجزائرا لتي في الشرق بين البيلو بونيسة وكريت وجيع جزائر الككلاذة ما علاميلوس وثيرا اما اهل خيوس ولسبوس وقرقرة فقد قدموا سفنا وإما الباقون فتجندوا رجالة وقدموا ما لأدون ثساليةالتي كانت جنودها من انخيالة وكانت اثينا مستنك الى دخل سنوي ببلغ الف وزنة

اويزيد وثلاثمائة سفينة وتسعين الف جدي ونوتي منهم ٢٩ الف جندي بالسلاح التام وكان عندها فوق ذلك سنة الاف وزنة كانت محفوظة في الخزائن لوقت اكحاجة مع مال الهياكل الذي عدل بيركلس مقداره الى خسمائة وزنة وفوق ذلك ايضا الحاني الزينة الثمينة في هيأكل الالهة وللابطال

غزوة اليكة اولى سنة ا ٤٢ رثام الموتى \* لما استدعت اسبرطة محالفيها وعدتهم بنهب اتيكة الكثيرة المال فتواردت انجنود من سائر انجهات فكان نحت قيادة الملك ارخيداموس ٦٠ الف جندي وقبل مباشرة انحرب ارسل اللقدمونيون الي اثينا يسالون أجراء الترضية فاجابهم اهل اثينا .اننا نخابر بذلك اذا رجعتم مع جنودكم .وعندما بلغ بيركلس نقدم الاعادي نحواثينا ادخل سكان الرسانيق والضواحي الى المدينة مع النساء والإولاد وبعث الانعام واكخيل الى جزيرة اوبة ووصل بوش الاعادي الى ضواحي اثبنا وهجموا على اسوارها فدفعهم الاثبنيون فرجعوا الى انبكة ولبثوا هنالك ثلاثين يوما يتلفون المزدرع ويخربون الحقول ورغب بعض شبان اثينا في الخروج الي الاعادي فمنعهم من ذلك بيركلس وإستهلهما ولم ينتظر الاثينيون رجوع محاربيهم عنهم ولكنهم انزلوا سريعا مئة سفينة الي البجر مع خمسين سفينة لفرقرة وسارفيها قوم منهم نخربوا سواحل ارغولينة لاكونية ونهبوا سواحل الينة وإخذوا من القرننيين سوليون وإستاكوس وكفالينية وعاد ينجدوا جنودا سارت الى الميغاريين وعليها بيركلس وإرسلوا وقتئذ ثلاثين سفينة لمطاردة قرصان لوكرية فطردتهم ونهبت المدينة ثم بنوا قلعة في جزيرة اطلانتة وجعلول فيها حراسا لمحافظة الساحل ومجراوبة وإستولوا على ايجينة وتسموها بالقرعة على الاثينيين وطردوأ سكانها الذين ساعدوا لقدمونة وبالجملة ان هذه الحرب لم تكن في بداءت امرها غيراغارات لنهب والسلب من الفريقين فكان الاسبرطيون يانون الى اتيكة في الربيع فيتلفون الحقول والبساتين ويذهب الاثينيون في الشناء في سفنهم فيخرُّبون سواحل البيلوبونيسة وينهبونها ولم تكن نجري وقائع عظيمة بين|

المتحاريين على انه كانت تجري بعض مناوشات يقع بها بعضالنتلي وكان الاثينيون بجمعون اشلاء قتلاهم ويضعون عظامها في توابيت من خشب السرو ومجعلونها منة نحت مظلة كبيرة بجنبع تحتها كل من اراد ان بيكي قريبا او صديقا فينندب الىندبه ويسكب عليه الطيوب وكانت من النواح على القتلي ثلاثة ايامو بعد مضيها كانوا برفعون التوابيت على عشر عجلات لكل قبيلة من التبائل العشر وإحدة منها ويطوفون بها طرق المدينة حتى يصلوا الى الكيراميك وهناك كانت نجري الالعاب الخنصة بانجنازة وكانت النساءتأ تي وراء العجلات معاولاد النتلي ووراؤهن انجمع الففيرمن ابناءالوطن والغرباءثم يوارون تلك العظام فيالتراب وبعد ذلك يقوم على تلك التربة العمومية خطيب يتقدبلذكر مآثراً لفتلي وإطرائهم وكان ذلك يغري الاحياء على السيرفي سبيلهم واقنعام الاهوال حبًّا باكحرية ومحافظةً عليها وصيانة لبلادهم من استيلاه الاعداء عليها وفي تلك المنق كُلُّف بالخطاب بيركلس فانتصب وخطب خطابا مفعًا بلاغاً بكلام حوى من القوة والعظة ما استلفت انجميع اليه وقال لهم ثابروا على حب الوطن ونظام المساواة الذي يسدي الناس من فقير وغني ما يستحقو رب بلاامتياز وبحبو الجميع منهم الحرّية المستحسنة ولايسأ لهم غيرحنظ البظام والشرائع ومساعة انحكام العادلين الذين قبضوا على ذمامها لانفاذها وهاكم انجنود الذبن هلكوا فيسبيل حب الوطن فنالوآ الخخر الذي لايزول وإلعز الذيلايعي واستعفوا الننا وإلاطراء ودفنوا في اشرف قبر وهوفكر الناس حيث ينشر لهم ذكر طيب النشر لايطوى لان قبر البطل يكون فكر الماس لاضريج نحت رواق مموَّه بالزينة الباطلة ومن اليوم تكون اولادهم ونساوهم في حمى الدولة وتعين لهم النفقات حتى يصيبوا السن الذي يستطيعون بوخدمتها فهذا آكليل مجد ينحه الوطن لمن يستحقه ونعم الاكليل وحيثما تكون احسن انجوائر يكون احسن اهل الوطن فاذرفوا اذامعي الدموع الاخيرة على الراقدين هنا في مجبوحة المجد وإذهبوا بسلام

الطاعون في اثينا . استيلا الاثينيين على بوتين سنة ٢٤٠ \* يخ إربيع السنة التاسعة ظهر ارخيداموس بانيكة ونقدم نحوانينا علىانه لم يتجاسرعلي مهاجمنها ولكنه طاف حولها وخرب جميع السواحل التي في انجنوب الشرقي حتى اللوريوم وبعد اربعين يوما ترك اثبنا هربا مّا لايستطيع دفعه وهو الطاعور · ي الذي ظهر في اثينا وهاك ما ذكره سوقيديد بشانه . قا ل ظهر هذا الدا · في الحبشة ومصر والعج ولاريب فيانَّه سرى من مركب تجاري الى اثينا وكان اول ظهوره في بيرة وظن الناس باديء بدءان البيلوبونسيهن سمواالابار فكان يحصد الناس ويجعل المصابين به كراديس ولاسما في اثينا وكان الجمع الحاشد بها غفيرًا ولم يجد اجتهاد العارفين بالطب نفعا وكان يصاب بي شيوخ وغلمان نسا ورجال اغنيا وفقرا اقويا وضعفا وكارب الاضطراب عظما وإلعذاب الما وكنت تري المصابين يتراكضون الى الابار ليرو واالظأ والقليل منهم كانول يلبثون الى أأبوم السابع او الثامن بعد ان يصابوا ولما اشتد الوبا اهل الناس امور الدين والدنيا معًا وسطت جيوش هذا الوبا على الاداب فهزمنها ولم نبؤ ﴿ لَمَّا أَثْرُ فَإِنْهَاكُ النَّاسُ بملنة الدنيا لانهم كانول لايتأ ملون بالحيوة طويلآ وكان الموث نصباعينهم واحتمل بيركلس هذه المصائب بالصبر ولم يتناقص عزمةُ مع أن الوبا قد دهماخنه وابنه البكرالمسي آكزنتيبوس وابنة الثاني بارالوس وبوانقطعت ذريته وعندما لوضع على رأسه آكليل الجنازة صاج بصوت محزن وإندفني الدمع من عينيه . اما الحرب فكانت جارية والجيوش الاثينية تحاصر بوتياة التي افتحنها اخيرًا اما قواد الجيوش التي كانت تحاصرها فقد اذنوا لاهلها ان بخرجول منها ومع كل عباه وبعض النقود فاغناظ من ذلك الشعب الاثيني وكاد ان يحاكم القواد وذلك لانهُ كان انفق في سبيل حرب هنه المدينة نحو الفي وزنة

حصار بلاتيا ونجاح اثينا في البحر من سنة ٢٠٤ الىسنة ٢٦٩ ق م\* وفي السنة التالية لم يدخل ارخيداموس الى اتيكة التيكان الوباء متصرفا بهاولكنه

حاصر بلانيا وذلك لبمنع ورود المدد لاهل اثينا فاذكره اهل بلانيا باليمين ااني حلف بها اليونان بعد كسرة مردونيوس فاجابهمانا قد حلفناان نحميكم وندافع عنكم بشرطان لانتحدوا معظالي اليونان فارجعوا عن محالفة اثينا وسلموا لماحقواكم ومساكنكم لنتزلها الى نهاية الحرب وإذهبوا الى حيثما تخنارون وإن اردتم نعطيكم نفقة تعينكم على المعيشة . فلم يقبلوا بذلك وابتدأ ارخيداموس الحصاروشرع في الهجوم فلم يجن ذلك نفعاثم شدد اكحصار وبني حول المدينة سورين منيعين ليحيي جنوده وبمنع عن اولئك القومالمدد وذهب كل نعبه سدى ولم بكن مع ذلك في المدينة سوى ٠٠٠ مقاتل من بلاتيا و ٨٠من اثينا وعزم الاسبرطيون على طرد الاثينيين من بحرابونية فارسلوا سفناالي زكنثة وكفالينية وذلك فيسنة ٤٢٠ ق م فآبت بالخيبة و في السنة التالية ارسلوا جنودًا وسفنا الى اقرنانيا اما الجنود فخابت وغُلبت في المجرأ وإما السفن فقد انتصر عليها الفائد فورميون الاثيني وكانت سفنه عشرين سفينة وسفن الاسبرطيبن سبعًا وإربعين سفينة وهاجهم وضيق على سفنهم سفي بوغازا نوبقطه فاغرق عنة منها وغنم اثنتي عشرة سفينة فاحنار اللتدمونيون بهن المصيبة ونسبوا نأ خرهم وإنكسارهم الى سو ادارة قوادهم فارسلوا ثلاثة قواد اسبرطيبن وفي جملتهم براذيداس ليحاكموا ثم زادوا مراكبهم فصارت سبعة وسبعين مركبا ولم نكن لوقتئذ سفن فورميون الاثيني سوى عشرين سفينة وقد كان طلب مدمًا ولم يكن وصل اليه بعد فان السفن التي ارسلوها اليه نجنةً سارت الى جزيرة كريت حاملة جنودًا فاضطرالي ان بدافع بسفنه القليلة ثم فقد منها تسعا رطمت في الشاطي وإلتقي بعد ذالك بعشرين سنيمة للاعداء فحاربها واستولى على ستسفن منها وهزمها ثماسترجع السفن التسع التي فتدها وهكذاكان النصرله رغا عن وجود المباينة العظيمة بين قوته وقوة خصمه

اما القائد براذيداس فقد امتعض من هذا الانكسار وعزم على تعويض الخسارة فامر نوتيته ان يقطعوا برًا برزخ قرنثية وإمرسكان مدينة نيزية ان ينزلوا الى البحر اربعين مركباكانت بمعاماهم ليهاجم بها بيرة التي كانت وقتئذ ٍخالية

عن السفن فلم بتداركوا امره با لسرعة والكثم اللازمين بل وقفوا قبا لة قاعة في سلمينة فاعلم الذبن كانول بالتلعة باشارات نارية اهل اثينا بندوم انجيش اليهم فنزلوا سرعين الى بيرة وسدّوا مدخل انخليج بالسلاسل نحبط سعي أهل اسبرطة موت بيركلس \* ان بركلس لم يتم له ان يشاهد ثمرة انعابه ونجاحه الاخير! فان الطاعون الذي كان يتناقص بوما بعد يوم دهمه وكان المه شديدًا فتعملهُ إ حتى اذا ازداده المرض المّااناه اصحابه وإكابر البلد بجاولون نعزيته وجعلوا يتذاكرون بفضائله وافضا لهعلى الوطنوما لةمنعلائج الظفرا لتي شاد منها نسعا وكانوا يحسبونه غيرسامع لما يقولون ولكنه كان يسمع ثم هادنه الالم هنيهة فالفت اليهم فائلاً أنكم نثنون علىَّ بما صنعه كنير من الناس وقد فاتكم امر وإحدوهوا في لم اسبب لاحد من ابناء الوطن لبس اكعداد ثم استلفته الالم وتمكن من سلب حياته نجرى له عظيم احنفال ودفن في الكيراميك بين الذين قتلوا في الحرب متليني \* خلف الرئيس الوحيد العارف بادارة الاحكام روساً لابجسنون الادارة وكان احدهم كليون محبوبا من الشعب على انهُ كان صعب المراس فلم بنتف انر بيركلس بتليبن عرائك الشعب وتدميث اخلاقهم ولكمه كان يثيرنار اميالهم فنتج من ذاك عصيان اهل مثليني سنة ٧٢٨ على الاثينيبن فارسل البهم هولا سفنا حربية وكان قد نولي قيادة العصاة ساليثوس الاسبرطي ولما فرق السلاج على الشعب حاول انها ضهم على الاغنيا منهم فابول وسلموا المدينة الى باخس القائد الاثيني فدخلها وقبض على بعض اهل الغتنة وفي جملتهم القائد الاسبرطي وإرسلهم الى اثبنا وحيناوصلوا حوكم القائد فحكم عليه بالقتل وهايج كليون غيظ الاثينيين ضد اهل متليني فحكموا جميعا بقتلهم كافة وإرسلوا بذالك امرًا الى باخس ليجعلوهم عبرةً لغيرهم منالرعايا علىما اجروهوكان المركبالذي سار برسا لتهماتجه نحو باخس مناربع وعشرين ساعة فاقتضت اكحال الاسراع بارسال سفينة اخرى برسالة تبطل الاولى فسارت السفينة مسرعة ولما بلغت متلينيكان باخس جمع سكانها

في رحبة عمومية لينفذ بهم امر اهل انينا فلا بلغة تفير عزمهم عدل عن قصك ولكله خرب اسوارا لمدينة واستولى على سفنها وقسمت المجزيرة الى ثلاثة الاف سهم عشرها للالهة والباقي للاثينيين وكان باخس قد اساء التصرف في المدينة التي دخلها فجرت محاكمته في مجلس اثينا ولما تاكد انه يحكم عليه بالجريمة لامحالة مكّن سيفه مون نفسه في وسط المجلس وهكذا اظهرت اثينا لمحالفيها انها لا ترضى بالمجور والعدوان في كل اين وإن

فتح بلاتياسنة ٤٢٧ . ذبح اهل قرقرة من سنة ٤٣٧ الى سنة ٥٣٤ \* ولما باغ اهل اسبرطة ما فعل الاثينيون بمةليني استشاطوا غيظا ورغبوا في الانتقام من اهل بلاتيا فشد دوا الحصار على المدينة التي كانول مجاصر ونها من سنتيب فدافع عنها العدد اليسير الذي كان بها بكل بسالة ونشاط على انهم اعياهم الدفاع لشة الجوع فعزم قسم منهم على الهرب بالوثوب من السور الذي كان بناه الاسبرطيون حول مدبنتهم وعدوا احجارالبرج نخمنواارنفاع اكحائط وإصطنعوا سلالم طويلة وجعلوها على السورولما اجتمعوا للخابرة بالهرب لم يجمع عليه سوي ٢٢٠ رجلًا وهم نصف انحرس وعزموا على الخروج في ليلة حا اكمة ليلاء هطلت بها الامطار الغزيرة والثلج الكثير وتناوحت الارواج الشدينة فالقوا السلالم على السور وتفرقواكي لانبه الاسبرطيبن قعنعة سلاحهم وكان بعضهم بجل الثروس واخرون السيوف ونفر النبال ثم تسلفوا انجدران ونزلوا منها فسقط حجرمن السورنبه اكحراس فصاحوا بانجيش وإشعاوا المشاءل وطافواحول المعسكر باحثين عن سبب سقوط المخبر وكان الهاريون متوارين تحت احنحة الظلام الشديد يروث أعلاءهم وإعلاؤهم لابرونهم فيصوبون نبالهم الى صدور الاعلاءوهم سائرون ثم قطعوا انحنادق النيكان ظللها الثلج الكثير فحمد ماوءها وهكذا ساروا فقطعوا ست مراحل او سبه ا من طريق ثيبة ثم نكبوا عن تلك الطريق وساروا في الجبال فبلغوااتيكة سالمين . اما الباقون في المدينة فلم يعد بامكانهم الدفاع وإضطروا اخيرًا الى التسلم فدخل الاسبرطيون المدينة وقد لعب بهم الغضب لانهم صرفواً في حصارها من طويلة فاجروا ظلما قبيحا وهوانهم حاكموا الاسراء لدى خمسة فضاة استدعوه وكانوا يسأ لون الواحد منهم بعد الاخران كان في اثناء الحرب اعان اللتدمونيين او احدًا من حلفائهم فلم يكن يجيب فكانوا بميتونه خنفا وهكذا اماتوا الباقين من سكان المدينة وكانوا ٢٠٠ من بلاتيا و ٢٥ من اثينا وسبوا نساءهم واطفاهم واستعبدوه ودمّر واالمدينة واعطوا ارضها لاهل ثيبة

وجرت ثورة جدية في قرقرة بين العامة والاعيان فان الاعيان كانها بريدون ان بقد وا مع اهل البيلوبونيسة ووعدوا العبيد بالعتق ان وافقوهم على ما اراد وا وارسلوا الى البيلوبونيسيبن ان ببعثوا بالسفن والرجال ليسلموه المجزيرة فتسلح الشعب لمدافعتهم وكان في ميناء المجزيرة اثنتا عشرة سفينة اثبنية و بعد ذلك قدمت سفن البيلوبونيسة وكانت ثلثا وخمسين سفينة فقاوم الاثينيون هاته السفن لعدم خبرة نواتيها بالمجارة ثم جاء المجزيرة ستون مركبا اثبنيا فلا تبينها البيلوبونيسيون وأي الادبار واركنوا الى الهرب والفرار فدخل الاثينيون المجزيرة فهرب الاعيان مع عالفيهم واختبأ وا في الهيكل فاراد الاثينيون اخراجهم منه ولذلك وعدوه بان المبنوا في الهيكل فاراد الاثينيون اخراجهم منه ولذلك وعدوه بان المبنوا في الهيكل فاراد الاثينيون اخراجهم منه ولذلك وعدوه بان المبنوا في الميكل فقد قتلوا انفسهم ودام القتل في المجزيرة سبعة ايام ودارت سوق المثميال الشريرة والمقاصد الفاسة فكان المديون يقتل الدائن والعبد يوقع بالسيد والاب يتمل ابنه وبالعكس وكان القتلة يهدرون الدم حيثا نهياً لهم حتى في المبكل

ثبات اثينا . النزول في بيلوس وسفقطيرية سنة ٤٢٥ \* وفي تلك السنة ولزلت الارض زلزالها في انيكة واوبة واورخومينة فكان يخال المتأ ملات الطبيعة نشارك الناس بالهياج وانحركة .اما الطاعون فلم يدخل قط البيلو بونيسة ولكنه عاد الهاثينا وفتك باهلها وكان عنق من اصابهم في منة وجوده وهي سنة وإحدة

٠٠٠ ٤ جندي من المشاة و ٢٠٠ من الفرسان وكثير من الاهلين فاراد الاثينيون ان يهمدوا غضب الالهة فطهروا جزيرة ابولون وإحرقوا بقايا الموتى للدفونين في جزيرة دلوس وحكمواان لايلد ولايوت بهااحد وكانت مرضاهم تنقل إلى جزيرة رينة المجاورة لهم وإنشأ وإ طرادًا وإلعابا بجرونها كلخسةاعوام علىإنهم قداظهروإ الثبات التام منذ مات بيركلس اي قبيل هذا العام باربع سنين واحتملوا بصبرا اضرارا كحرب والوباء ولم بحدث في مدنهم اضطراب ولافي انتخاباتهم خلاف اوشقاق ولافي نعيبن روسائهم الذين كاموا يتخبونهم بالاستحقاق نعصب اواميال خصوصية كنيقياس ودمستين اللذين كانا قائدي العساكر وفي هذه السنة انتصر دمستين انتصارات عظيمة فانتصر براعلي اللقدمونيين في افرنانيا وغنروجنوده سلباكثيرًا ولماكان طائفا حول البيلو بونيسة بجرًا رأً ي جزيرة بيلوس فتبين انها مكان مناسب لاتمام مقاصك من جهة تدمير البيلو بونيسة فاظهر الاثينيين على فكرم وقال لهم انه اذا تمكن من اسكان المشينيين في هذه انجزيرة يكون جعل في عتمب البيلو بونيسة زبالة ملتهبة فاذزلة الشعب الاثيني باجراءما يخطرله منهذا القبيل وبعثوا اليه بسفن فلا بلغت السفن قبالة الجزيرة تبين القواد مقصك فارتاعوا ولم يوافقوا على اجرائه فهبت ربح ملائمة لمقصك وانجأت القواد ان يقتربوا بالسفنمن الساحل فرست السفن في ميناء انجزيرة ونزل العساكرالي البر وباشروا فوراً بناءالقلع والاسوارفتم لهم ذلك في ستة ايام بدون طين ولا الات تمعادت السفن الى قرقرة و بقي دمستين في انجز برة ومعه جنود في خمس سنن وشرع في اغراء الايلوط الذين في اسبرطة والمسينين على طلب الحرية فلا بلغ ذلك الاسبرطيين ارتاعوا وخافوا حدوث ثورة جدية في مسينيا فاسرعوا بارجاع الجيوش التي كانت دخلت اتيكة قبل ذلك بخمسة عشريوما وارجعوا ايضا سفنهم من قرقرة لكي بحاصروا بيلوس برًا ومجرًا ويطردوا منها الاثينيهن وكان في مدخل جون إبيلوس جزيرة طويلة نسى اسفقطيرية فوصل البها اللندمونيو رضى زلولها اربعائة وعشربن جنديا ومنعوا مدخلي انجون بالسفن وانتشب القتال ببنهم وبين الاثينيين

ودام يومين وبعد ذاك قدم من زاكنثة خمسون مركبا ونبين قوادها الامر فهجموا على اللقد مونيبن وإضطروهم بعد حرمب شديدة ان يرطموا سفنهم في الساحل وإحاطوا بانجنود التي في انجزيرة ولما بلغ اهل اسبرطة هذا انخبر وقعوا بجيرة وارتباك لان عدده كان بتناقص يوما بعد يوم فانهم كانوا في عهد المشترع ليكو رغوس تسعة الاف وفي وقعة بلانيا مع الفرس خمسة الاف فكان فقد الذين في اسفقطيرية منهم خسارة عظيمة لانعوض وإضطر القضاة ان يذهبوا بانفسهم للجث عن مركز جنودهم فتبينواانهم في خطر لامناص لهم منه الآبابرام مهادنة مع قواد الاثينيهن فاتنقوا معهم على ارسال معتمدين الى اثينا للمخابرة بالصلح وسلموا لهم ستين السفينة التي كانت في الميناء راطمة على إن يسترجعوها بعد عود المعتمدين وإن بداومول محاصرة اسفقطيرية بشرط ان ياذنوا لهم بادخال الزادالي المحاصرين فاجابهم القواد الى ذلك وذهب الرسل فكالموا الاثينيين بالصلح فطلب الاثبنيورس ردّ بعض الاماكن ااي كان اخذها منهم الاسبرطيون فابوا اجابة سوالم ولم يتم لذلك صلح وعاد الرسل بلافائنة وعند وصولم الى اسبرطة بطلت الهدنة ولم تكن اسبرطة تخاف فتح انجزيرة عنوة لانها كانت كثيرة الاشجار ومنيعة علىانها كانت تخاف على الحصورين من انجوع فاعلنت ان كل رقيق قدر على ايصال الميرة الى جنود انجزيرة يعتني فصار الرقيق بجل الزاد ويسيرسامجا الي انجزيرة فيعطيه لجنود ونمج كئير من الارقاء وتمكنوا من ايصال الزاد وهكذا طال انحصار ولم يتمكن الاثينيون من اقتمام الجزبرة حتى قرب فصل الشتاء فضجر الشعب الاثيني من طول الماة ونسبوه الى القواد فقال كليو ن للشعب الظاهر إن طول منَّ الحصار نانج من يهامل انجنه و فطلب اليه الشعب ان يسير بنفسه فاعنذ رثم زاد ضجر الشعب فاضطران بقبل بالمسير ووعده بانها الامر في عشريت بوما وسار فساعك على إنجاز وعك حادث غير منتظر وهو انه قبل وصوله جرت حريقة في اسفقطيرية انتشرت الى الغابة التي كانت تفطى الجزيرة فاحرقتها وصأر النزول اليهاسهلألان الاثينيين اصبعوابرون حركةاعائم ماكحربية فنزل اليهافي احدى االيابي كليون ودمستين

في بعض المجنود وهجموا على اللقدمونيهن فرجع هولاه على اعتمابهم وتسلقوا تلا محكم المركز وامتنعوا به وفيا هم كذلك ظهر المسينيون فوق التل ورموا اللقدمونيهن بالاحجار فالتزموان يسلموا رمات منهم في تلك الوقعة ١٦٨ امقاتل وبين الباقين الذين كان عدده ٢٩٦ كان ١٦٠ السبرطيا من عيان الاسبرطيهن فعاد السعد الى اثينا وسار نيقياس في جيش كثيف وحل في البرزخ فحارب القرنثيين وانتصر عليهم ثم استولى على ميثانا في ارغولينة وترك بها جنودًا يتنفون المزدرعات وذلك سنة ٥٦٤ و في السنة التالية اخذ جزيرة قيثره الواقعة قرب شاطي البيلوبونيسة المجنوبي وكان مركزها مناسبا للعارة التي كان اكثرها وقتئذ يسير لمساعدة المدن الني تحارب سراقوسة وترك في المجزيرة حراسا وفرض على اهلها ضريبة يسيمة مقدارها اربع وزنات وعاد نيقياس بعد ان خرب مدة في المجزيرة في المجنود في قينورية وكان الاسبرطيون وضعول بها اهل الجينة فهم على المجزيرة في المجنود في قينورية وكان الاسبرطيون وضعول بها اهل الجينة فهم على المجزيرة في المجنود في قينورية وتحان المدوني لم يتجرأ على محاما بها ودخلها عنوة وقتل كلمن واقع من سكانها

وكان وقتاد دمستان استولى على اماكن حسنة وكاد ان يستولي على ميغارة لولم يسرع برازيداس الاسبرطي ويتلافى الامر على ان دمستين استولى على نيزية وهكذا ها جستانينا سائر المحلات بنجاج اما اهل اسبرطة فزاد غيظهم وجزعهم لانهم خسروا كثيرًا من المراكز المهمة والجنود وفر من بلادهم كثير من عبيدهم الابلوط فاستصغروا انفسهم واحناروا بامرهم لا بدرون ماذا يصنعون النجاة من الاثينيين فاجعوا على استنجاد ملك الفرس وارسلوا اليه رسلاً مستصرخين وبلغذلك الاثينيين فقبضوا على ارتافرن المجمي في ثراقة وكان حاملاً نحارير من ملك الفرس الى حكام اسبرطه وفضوا الرسائل وكان فيها ان الملك الكبير لم ينهم ما بلغة اياه الرسل لان كلامنهم كان يتكلم ما لايوانق عليه الاخر وإنه ارسل هذا الرسول لينهم جلية الخبر فيرفعه اليه فارجع الاثينون الرسول واصحبوه برسل منهم لاستجلاب رضا الملك الكبير في ذلك الوقت الخطر ولما وصلت الرسل الى افسس بلغهم

موت الملك فرجعول الى اثينا وهكذا نوفر على اولاد المنتصرين في سلمينة وبلاطيا الخضوع لدى اقدام خليفة آكز رسيس

وقد رافق النجاج دمستين في سائر اعاله وجعل البيلو بونيسة محاطة من جيع جهاتها باعلائها ولم يعد مانعا لاتمام حصر البيلو بونيسيبن في الشبه جزيرة الأخليج قرنثية ولذلك كان من اللازم اخذ ميغارة وإغراء اهل بيونيا بالانحاد مع الاثيننين فاجرى دمستين المخابرة اللازمة بهذا الشان واستعل الوسائط المقتضية وإنفق مع اناس منهم على تسليم ثلاثة مراكز ٩٠، تكسبه بيوتيا باسرها ولكنه خابمسعاه لان الامر ذاع ولم يكن وتتئذ في اسبرطة سرى رجل واحد من اهل الذُكاء وهو برازيداس فجعل يفكر في طريقة لانتاذ وطنه من الاثنيين فعزم على إن يقابل الاثينيين. بمثل ما صنعوه وهوان بجري في خلكبد يكية وثراقةما اجراه اهل اثينا في بيلوس وقيثرة ومثانا وكان ذانك الحلان مهين لاثيها لانها كانت تستجلب منها خشبا لبناء السفن فرأى انهُ اذا هاجها تضطراثينا لامحالة ان ترسل اليهما الجنود فتبعد هكذامن البيلو بونيسة ويتعذر عليها تخريبها وتولى بنفسو انمام هذا المقصد وتأمر على جميع الجنود من الايلوط مخافة ان يعصوا في بلادهم وسار فيهم برأ قاطعا كنيرا من السباسب والطرق الصعبة المسلك و وصل الى ارض برديكاس ملك مكدونية وكان من حلفاء الاسبرطيين فسالة هذا الملك ان يعينه على مصادمة اربدوس ملك لنكستس وإذ لاله فابياجا بةسواله مخافة نقوية شوكته فاغناظ الملك من ذلك وانقص قيمة ماكان نعهد باعطانه لجيوش اسبرطة وسار برازيداس فدخل الى خلكيديكية ووصل اولاً الى مدينة اقانثة وكان سكانها نصفيت نصف يوثر الاستسلام للاسبرطيبن ونصف لايرضى به فسألهم برازيداس الاذن بالدخول وحك الى المدينة فاذنوا لةودخل وقام فيهم خطيبا وكان فصيحا عارفا بتأ ويلالكلام وتصريفه فاغراه بالتسليم اذ وعدهم بانهٔ لا يرغمهم احد على ترك شرائعهم وماكانوا عليه من الاحكام والتراتيب فاستسلمواك وساربعد ذلك الى استاجيرة وإنفيبوليس فاستولى عليها مخطبه كااستولى على تلك

ولما علمت اثبنا بما جرى على محالفيها امرت باكحال القواد بألمسير الى خلكيديكة فسارت انجنود ولكن بعد فوإت الامر ولم ينقذوا من الاسبرطيبن سوىايون واوقعت هنه الحوادث الفريقين في الاضطراب وانجأ تهما الى طلب المهادنة وتمالها ذلك فعهادنا الى سنة وإمضت كل دولة منها عن حلفاتها وكان ذلك سنة٢٢٤ وإنفئتا على إن كل دولة منها نحفظ ما افتحنه من البلاد مثا المادنة و في إننا وذلك دخل برازيداس الىسكونة وكان دخوله بعد ابرام المعاهن بيومين فاقتضت اكحال ارجاع المدينة للاثينيين فلم نقبل حكومة اسبرطة بارجاعها فاستونفت الحرب وجاء نيةياس في جيش كبيرالي ثراقة وخلكيد يكية وإسترجع سكيونة ومندا وصاكح برديكاس وجعله من محالفي اثينا وفي السنة الثانية سي آكليون قائدًا لهذا الجيش فقدم واسترجع زورونة وغا لبسوس ثم زحف الى امفيبوليس وتوقف قليلاً في ايون منتظرًا مددًا من ثراقة ومكدونية ولكن جنودها كحواعليه بالمسير الي امفيبوليس فسار ووصل البها وعسكر قبالنها على هضبة وكان برازيداس في المدينة فكبسهم وانتصر عليهم ولكنه فتل فيالمعركة وقتل ايضا القائد كليو نفكان موتهاذين القائدين باعثا على الصلح ومثله وجود رجلين محبين للسلام والراحة هانقياس في اثينا الذي لقب باسمه هذا ومعناه الصلح وبلستوماكس في اسبرطة فجرت المخابرة بشان الصلح بواسطة هذبن الرجلين وتم ذلك في شهر ادار سنة ٤٢١ وكانت المهادنة الي خمسين سنة ومن شروطها ان بردكل من الفريقين ما استولى عليه في وقت الحرب وإنتبقى الاطيا لاهل ثيبة وتحفظ اثينا بدلآ منها مدننيزة وانقتوريون وسوليون وقبل جميع المعاهد بن بهان الشروط الأ قرنثية وميغارة وإيابون وقرراخيرًا ان يجري في كل سنة قسم لتثبيت الصلح بحررنصه على اعمةذلفة واولمبيا وعلى برزخ قرنثيةوفي اثبنا وإسبرطة ولم نكن تبجة هذه الحرب التي دامت عشر سنين الأخراب الاماكن وتدميرالمساكن وقتل الرجال وتعطيل الاعمال وتاخير التمدن والمعارف السيبياد \* كان يدعى انهُ سليلِ اياكس من ابيه وسليل الالكيمون من امه ولما

مات أبوه كان طفلاً فاخذه نسيه بركلس وربَّاه عناه ولما بلغ ثماني عشرة سنةمن الهمركان وربئا لاعظم الاملاك فياثهنا وكان حائزا على الغني والشرف وإلحال فعاشر الناس على اختلاف مشاربهم وبادرالي مصاحبته شبان الزقاق مجذوبين بالذهب ونعود السببيادات يسر بتمليناتهم فلم يعد يراعي الادب وفعل المنكر ا والجرائج المحرمة ولم يكن بقاصة احد وكان بالحماة خليع اثينا على انه كان يلبس لكل حالة لبوسها فكان نشيطا في كل اين وإن ومها نقلبت الاحوال وكان مستكملاً للاوصاف المستحسنة فلريكن فيمدينة ليكو رغوس اسبرطي اخشن منه جسدًا ولمبكن في اسيا امير فارسي اكثر منة زينة ونعومة وكان يرى يوما مقبلاً على دراسة الفلسفة أمرناحاالي فول سفراط وشروحه مجنهدا بالدرس ويوما في الازقة متخترا ساحبا اذبال الميه والتانث ومعه بعض المخثين اهل الخلاعة بلقون اشراكا لصيد صائدات العقول بكيد هنويدخلون الحانات فيطوفون حول ادنانها ويدبرون كوم وسها وكان فطنا ذا بطش وحدة نملكاه من صغره وكان عند كليب عظيم الخلقة اشغراه بنحو ٧ الاف دراخمة ولما كان يمر بالكلب في الطريق كان الناس بزدحون للتفرج عليه انهم لم يروا خلفا من هذا القبيل ففطع ذنب الكلب وكان احسن شي فيه وسئل عن سبب ذلك فقال كي اجعل الاثينيين يتكلمون على كابي فينسيهم فالكالكلامعلي وراهن بوما علىان يصفع هيبونيكوس فيالطريق وكان من أكثر رجال المدينة اعتبارًا فاجرى ذلك وأكمه في غد ذلك اليوم ذهب اليه وقال له ها انالديك فقاصني بما تربن جزاء لوقاحتي بالامس

وكان قد تزوج من أمراً دفاضلة تسى هيبارتة ثم هجرها منهكا بالقبائع ولما طال هجره عزمت على مفارقته وذهبت الى الارخونة نطلب منه نطليقها فبلغ ذلك زوجها السهبياد فاسرع الى الفاضي ولما رأى امراً ته لديه تشكو امرها وهي على مرأى من الناس حطفها وعاد مسرعا وهي محمولة على بديه قاطعا الطريق العمومية ولدخلها بيته وهي مسرورة بما نالها من لطف الخطف وضرب احد اساتين لانه لم يكن عنك الميادة وضرب من احداعدائه في وسط جهور من الناس كانولي تفرجون

على الالعاب البخوسية وإستدعى يوما احد المصوربن لينقش له داره ويزوقها فلم يقبل ان يشتغل عنك نجعله ضمن الدار واغلق ابوابها ولم يخرجه الآبعد ان اتم التصوير واطلق سبيله بعد ان آكرمه باجرة وإفرة

فهنه اعال لانطابق احكام حكومة جهورية ولكن اليونان كانوا ييزون السبياد لما امتاز به من الصفاة التي محابها عظمة ملوك سراقوسة وسيرانة فانهساق سبع مركبات بسياق واحد واكتسب جائزتين لاجل ذلك حتى ان اور يبيدس نفسه ترنم بانتصاره واجرى كثير من مدن اليونان احنفا لا لهذا الانتصار

وكان بعض اهل عصره الذين لا يتوسعون في المسامحة بحكمون بفساد سياسته لانه كان السبب بتجريدة صقلية وكان مثا لا فاسدًا لا هل بلده تخالفة القوانين وقد زادت جرائته حتى اشهر السلاج على وطنه وتوعد امه بالضرب فكان بذلك نموزجا للبراعة ومثالاً للخلاصة معا وهو بالمجلة أكثر الناس خطرًا في حكومة جهورية

وكان رفيع النسب على انه كان نظير بيركلس من جهة الشعب فانه عادى انهاس وكان شريفا غنيا ومجر با بخدمات مهة غير ان السبيادكان نقدمه بالمجسارة ولمكر والفصاحة وقد قال عنه دمستين الهكان افصح خطيب في زمانه وعندما دخل في خدمة الحكومة وترايس على المجموهورية زاد الضريبة على المحالفين فجعلم يدفعون الفا ومائين وزنة بعد انكانولي يوء دون ستمائة وكان هذا الفعل من عدم الحكمة ولوكان بيركلس مكانه لما اجراء ثم حمله حب الافتخار على اجراء حركات لا نتشاب حرب يكتسب بها شهرة وفي برهة وجيزة وجد نفسه متراهسا على كثير من محبي الساب وإهل المطامع

اتحاد اثينا وارغوس سنة ٢٦١ وقعة منتينة سنة ٤١٨ \* بعد ان استتب الصلح بين اثينا واسبرطة وجب على كل منها ان ترد لمناظرتها ما اخذته منها وذلك بحسب الشروط التي تم عليها الاتفاق سنة ٢٦١ واقترعوا على من يبتدي بالترجيع فكانت القرعة على اسبرطة وكان في يدها اثمن بلاد اثينا نظير

نفيبوليس ومدن خلكيد يكية فاخرجت اسبرطة جنودها من هذه المدن ولكنها لم تسلمها لاثيناً . وكانت الشروط التي ابرمتها اسبرطة عنها وعن معاهديها فانهي الكثير منهم قبولها وسلم البيوتيون مدينة بنقطيون وثي منهدمة الاسوار وإبقوا الاسراء الاثينيين عندهم ولم يقبلوا الابهدنة الى منقعشرة ايام اما اثينا فانة كان عليها محاربة البيوثيين بعد مضى الهدنة لاجل استرجاع مدن خلكيد يكية من الاسبرطيين وكانت هذه الاموراسبابا سهلت لالسبياد اثارة الفتنة وإشعال نار انحرب ثانية فمنع الاثينيهن عن التخلي من بيلوس فاجابوه الى ذلك على انهم اخرجوا منها الايلوط والمسينيهن وذلك اجابة لسوال قضاة اسبرطة وبلغ السبياد بوإسطة اصحابه الذبن بارغوسانه مننية الاسبرطيبن محالفة ازغوس فجاوبهم السبياد انَّ اثينا مستعنة للاتحادمعهم فارسل ارغوس نوابا الى اثينا ليعقدوا معها محالفة فخافت اسبرطةا برامهنثا لمحالفة فارسلت فورا رسلا الىاثينا فوضت اليهمانها كلما يحول دون انفاذ شروط الصلح ولماوصلواالي اثينا دخلوا السناتو وتكلمواطو يلابشان حسم الخلاف فصوّب اهل الجس اقوالم فخاف السبياد ان يوافق الشعب ايضا علىما ذكروه فاستعل الدهاء واستدعى الرسل سرًا وقال لهم اني اساعدكم جهدي على انفاذ مقاصدكم ولكني ارى ان لا تذكروا شيئاعن تفويض الامر اليكم لئلا يكدر الشعب ﴿ذَلَكَ وَلِاتِنَا لُونَ مَا رَبُّكُمْ بَغِيرِهِنَهُ الْوَاسِطَةُ فَانْخِدَعَ الرَّسِلِّ بَكُلامِهِ وفي ثاني الآيام ودخلوا جنعية الشعب فسالم السبيادعن القصد بحضورهم فقالواانناجئنا لنعرض الصلح ولسنا مغوضين بابرامه قبل رفع ما يجري بيننا الى احكامنا فقال لهم السبياد كيف هذا وهل ما قلتموه امس في السناتومن انكم مفوضون بعقد الصلح غيرضعيج أثم التفت الى الشعب قائلاً اسمعتم هذا المقال فحتى م نصبر والاسبرطيون يسخرون أبنا فصاج الشعب الحرب انحرب وخجل رسل الاسبرطيبن وفياليوم الثاني حاول إنكياس ان يهدغيظ الشعب بولسطة الخطب المسكنة والكلام المبني على المحكمة وطلب! لي الشعب ان يسمحوا له بالذهاب الي اسبرطة لحسم الخلاف فلم يصغ له ااحدلان دهاء السبيادحال دون نفوذكلامه وإمضت اثينامحا لفة دفاغ ومعاضلة

مع الارجيبن والمنتيبن والايليبن وذلك الى مئة سنة وكانت حيادة هذه القبائل في انحرب الاولى مانعا لاسبرطة من الهجوم عليها برًا وهذه المعاهدة جعلت اسبرطة في خوف من شبوب الحرب فينفس البيلو برنيسة وبالتالي ازا الايلوط الذبن كانت. تخاف ثورتهم اما الايليون فانهم نفوا بالاجماع اللقدمونيين من الالعاب الاولمبية بدعوى انهم خرقوا الهدنة المقدسة ثم دخل السبياد مع بعض انجنود البيلو بونيسة ودعا الاخائبين الى الاتحاد معه وإبان لاهل ارغوليزة لزوم الاستيلاء على ميناء بحرية في خليج السارونيق تسهيلاً لورود المدد اليهم من اثينا التي لها مينا انجينة قبالة بلاد ايبيذورة وبلغ ذلك اسبرطة فارسلت ثلاثمائة رجل في سفن فصدوا اهل ارغوايزة وهاجموهم فكتب حينهذ اهل اثينا على الاعمة التي حفرت عليهامعاهنة الصلح ان اسبرطة اخلفت وعدها ونقضت عهدها وهكذا ابتدأ ت الحرب سنة 19 ٤ ودخلت جنود اللقدمونيين الى ارغولينة نحت قيادة اجيس ومعهم البيوتيون والمبغاربون والقرنثيون والفياونطيون والبلاطيون والتبييور ولم يعد لجنود ارغوس اتصال بالمدينة ولما تبين قائدهم ذلك الامرطلب المهادنة فاجابه اليها اجيس وذلك لم يرض به الاثينيون الذين قدموا بعدبرهة يسيرة وخاطب السبياد محالفيه اهل ارغوس فحلوا المرادنة وحمل اهل اثينا على ورخومنية وإستولوا عليما وكان اجيس سببا لهذا الانكسار فاغناظ منه الاسبرطيون لانهُ ترك للعدو فرصة اغتنها لنتح اورخومنية وإرادواان بهدموا بيتهو بنفن ولكنهم صفحوا عنه بعد رجاءكلي ووسائط فعالة وقرروا وقتئذ نظم مجلس مولف من عشرة رجال اسبرطيبن يعضدون الملك في الاعمال الحربية وإراد اجيس ان يعوُّض ما خسره الاسبرطيون بسببه فسارالي التحدين والتقييم قرب منتينة فهجم عليهم وظفريهم تمام الظفر وفقد من المتحدين في ذلك التمال ١١٠٠ جدي ومن الاسبرطيبن ٢٠٠ جندي فصلحت حال اسبرطة في البيلو بونيسة وعاد اليها شانهافاتحدت معها ارغوس وكان سبب هذا الاتحاد ان اغنيا ارغوس اروا وقتاوا روساه الشعب طالبين محالفنها فبطلت باتحادهم مع اسبرطة المحالفة التي عقدتها اثينا معهم ومع المينيتيين والايليين حتى ان

منتبنة حالنت اسبرطة ومثلها اخائية وسكيونة فاسترجعت اسبرطة سطوتها الاولي وقعة ميلوس سنة ٦٦ ٪ \* و بنيت اثينا من تاركة بلادها في خلكيد يكية بيد اسبرطة وكانتون البلاد مهةعندها بالنظر الي التجارة والسفن وكان سبب اهالما طلب تلك الاملاك شقاق مديريها نقياس والسبياد فانهاكانا يقاوم بعضها بعضا غبر ملتفتين الى المصلحة العمومية وكان نيقياس يابي اشم اراكحرب ولوكانت لازمة اما السيباد فانه كان بنتكر دائما باعمال بريد ان تكون جديث ليكتسب بها مجدًا لم ينله اجداده وبسترق بها العقول وبولسطة هذه الاعمال تمكن من اغراء الشعب بتجريد حملة كانت نهابنها محزنة وبسبب انهماك الاثنين ببعضها خسر الاثينيور ابضا مدينتين فيخلكيديكية وتملص منمحالفتهم ملك المكدونيهن وكانت ميلوس مستقلة وهي جزيرة دوربنية لاتبالي باساطيل اثينا فاراد الاثينيون ان ينتقموا منها عا حصل لهم في خلكيد يكية فارساوا اليها بمانة وثلاثين سفينة لطلب التسليم فقاومها سكان الجزيرة وحاصرهم جنود هن السفن فافتحوا المدينة عنوة وقتلوا كلن راوم من رجالها وباعوا النساء والاولاد وكان الاثينيون خابروااهل انجزيرة قبيل اكحصار قائلينانا نخاطبكم بما يقنعكم وإبانا وهوان مشاكل الناس تحل بالاحكام اذاكان الاحنياج البها متساويا على انه اذاكان احد الخصمين اكثرقوة من رفيقه فهو بجري ما استطاع اجرامه وعلى الثاني التسليم. وبندراظهار القوة بمثل من الحرية في المقال إما صيت اثينا فقد ثلم بعد هذا العل البربري على إنهُ يجب ان يلاحظ ان نفوذ القوة ولو بغيرحق امرقديم جدًا ومومبدا نستند اليه جميع الازمنة فلا تكون اثينا وحدها مقارفة هذه الجريرة ولونودي بالشعوب المتاخرة من منكم بلاخطيثة فايرجم هذا بحجر من يجرأ على رمي اول حجر ولانبد ولديه جرائرة · وجرائمه مرفوعة على ايدي الذين فتك بهم ظلاوعدوانا ولعمري ان خير الشعوب تمدنا بري هلىسيوفهم اثار دمام سفكت بلاموجب فالقوة قديمة كالكون والعدل إخذ في الظهور ولابد من محي الحان ملكه وحيننذ يكون سلام دائم

## الفصل اكحادي عشر عاقبة ونهاية حرب البيلوبونيسة

اعال صقلية حتى التجرياقا لاثينية من سنة ٤٧٩ لى سنة ٥ ١ كاق م. العزم على التجريات وارجاع السيبياد سنة ٥ ١٤. مهاون نيقياس و وصول غيلبوس الى سراقوسة سنة ١٤.٤. وصول دمستين سنة ١٤ انكسارا ثينا بحرًا. رجوع المراكب اعدام انجيش سنة ٤١٢. مصاب اثينا وثباتها من سنة ١٤٤٢ لي سنة ٤١٢ . ثورة الحكَّام في اثينا سنة ٤١١ . اعادةاكحكمانجمهوري نفي السيبياد ئانية سنة ٧٠ ٤ ليساندروس قا ليقراتيداس وقعة جزائر ارجينوزه سنة ٧٠٦ . وقعة ايغوس بوتاموس سنة ١٠٥ اخذ اثينا سنة ٤٠٤ اعمال صقلية حتى التجريك الاثينية من سنة ٤٧٩ إلى سنة ٤١٥ \* إن صقلية جزيرة كانت عامرة تسكنها قبائل اليونان وكان ملكها في زمن اكزرسيس جيلون الذي انتصر على اهل قرطجنة في هيمرة وآكتسب النخر العظم ومات سيثح السنة التي تلي عام نصره وذلك سنة ٤٧٩ فجري له في سراقوسة مكافاة لانعابه في سبيل نجاحها عظيم احنفال وإحترام ماخص بالابطال وزولي بعده اخوه هيرون وكان زمن ملكه عصرنجاج وسطوة في سراقوسة فانهُ جلب اليها من المدن اليونانية كثيراً من الفلاسفة والعلماء ولما مات خلفه اخوه ثراز ببولس الذي كان ظلمهُ سبب ثورة في المدينة افضت الى طرده منها سنة ٤٦٠ والتيت بعد ذلك الحكومة الملكية ونظم بدلًا منها حكومة جهورية وبسبب ما نشأ من الاضطراب عن تغير الحكومة نالُ الذبن نفتهم العائلة الملكية ساحًا وإذن لهم بالرجوع الى وطنهم وردّت عليهم املاكهم وسوخوايضا اعوإن الظالمين وإسكنوهمدينة قمرينة المقفرة معضواحيها وثبتت الحكومة انحيمه رية بعد قلاقل كذبيرة ونححت جدًّا حتى إن إساطيلها تمكنت من تخليص محر الادربانيك من فبائح الفرصار الاثروسكيين وإفتقت جزيرة البة وهاجمت جزيرة كورسيكا سنة ٥٠٤ وعند ابتداء حرب البيلو بونيسة طلب اهل اسبرطة الاعانة من مدن صقلية الكثيرة في ايطا ليا فوعدها اهل هنه المدن بذلك على انهم استنسبواانتهاز الغرصة لنهب مدن نكسوس وكطانة وليونتيون ظانين ان اثينا الا تستطيع الذبّ عنها ولما تضايقت المدينة الاخيرة من جرى محاصن الاعداء اياها ارسلت غرجياس للاستنجاد باهل اثينا فبعثوا اليها فورًا عشر بن مركبا واتبعوها بغيرها ولكن بدون ان تزيد نار الحرب شبوبا وانتهت الحرب سنة ٤٦٤. وكان احد عقلاء سراقوسة واسمه هرموقراطس نصح بونان صقلية في جمعية عمومية ان لا يغيظوا اهل اثينا وقال ان الاثينيين ينتهزون فرصة لمصائحة السبرطة ليتمكنوا من ارسال قوام جميعها اليهم فلم ينتبه احد لنصحه وجرى خصام جديد في ليونتيون افضى الى خرابها فنزح قسم من سكانها الى سراقوسة ومن سنة ١٤ الفت اثينا عصبة ضده في المدينة الكبيرة على انها ولا تجرين مهمة حتى سنة ٥ ١٤ وفيها جرى خصام بين مدينتي المجيسته وسلينونته فا نجدت سراقوسة المدينة الثانية اما الاولى فقد استجارت باعل قرطجنة ولما اعرضوا عنها لجات الى اثينا مستجيرة حيث كان فيها كثير من اهل مقلية المنفيين

العزم على التجرياق وإرجاع السيبياد سنة الح المح كان السيبياد اكثر التوم اجتهادًا باثارة الشعب على ميلوس وفي ذلك الحين لم يقصر عن بذل الجهد لهجعل اثينا تعزم على انجاد ايجستة وكان آملاً بالحصول على قيادة الجيش هنالك واحتمل انعابا باقناع الشعب فان اهل اثينا ارسلوا اولاً عن الاجل المخص عن حالة الابجستيين ومداخلهم فادخل هولا الفش على عنة اهل اثينا ووصفوا لهم ثروتهم وغناهم حالة كونهم فقرا و لايملكون شيئا فصد قوهم وعادوا الى اثينا واخبروا الاثينيين بما سمعوه وقالوان الغنى كثير في تلك المدينة فسكر وابراج الامل وتاهبوا للسفر طعا بالمحصول على الثرة ونيطت قيادة العساكر بنيقياس والسيبياد ولما خوس فقال بالمحصول على الثرة ونيطت قيادة العساكر بنيقياس والسيبياد ولما خوس فقال بنهياس انه من الجمهل الاهتمام باخضاع الاجانب حالة كون المحالفين القدماء ثائرين اذ كان اهل خلكيد يكية يترقبون حلول الفرص لقطع العلاقات التي كانت تصلم باهل اثينا وقال لالسيبياد انك بسبب هنا الحركات ستلتي الجمهورية في خراب تصلم باهل اثينا وقال لالسيبياد انك بسبب هنا الحركات ستلتي الجمهورية في خراب

من جرى محاربة أناس بعيد عن وكل ذلك لتشفي طمعك ثم عدّل النفقة اللازمة للقيام يهن المحرب وقال للشعب انه يقتضي لها على الاقل مئة مركب وخمسة الاف مقاتل وكثير من المراكب لحمل المهام والميرة الكثيرة ظانا انه بذلك يرهبهم فيعدلوا عن قصدهم الآانه قام في المجمعية احد الحكام وقال ان تعديلات نيقياس باطلة غير نافعة وقدن من استحصال النرار على انه يحق للقواد ان يستخدموا كل دخل المدينة في سبيل استحضار ما لزم من المواد لهذه الحرب

وكانت نوابا نيقياس حسنة لان المجلة على صقلية لم تكن سياسية ولم بكن لها من الزوم لان سلطة اهل اثينا كانت ويلزمان نكون مخصرة في بحرائجة الذي هو في بدهم وقريب منهم وكل فتوحاتهم دون البيلو بونيسة غير ثابتة حتى لوافتتول سراقوسة لما دامت تحت سلطتهم وكيف ما كانت المحال لم تكن هذه المحلة لازمة وقد كانت نهايتها محزنة وقد كان على اثينا ان عهتم باعال اخرى في بحر ايجة نظير استرجاع امفيبوليس واخضاع ظكيد يكية العاصية والاجتهاد باضعاف مكدونية وغير ذلك ولكن شعبها كان وقتئذ نظير السيبياد تملاً بخمر التقدم والمجاج

ولما تاهبت الجنود وعزموا على السفر حدث ما ازعجهم وهوان تماثيل عطارد انكسرت وجزع الاثينيون جدًّا من ذلك وكان كل منهم ينسب هذه الفعلة لاحد واجمع الكثير منهم على ان السيبياد ارتكب هذه الجريمة وكانوا عداء له يقصدون هلاكه فلا بلغ ذلك السيبياد لم يخام وخوف بل بادر اليهم طالبا اثبات ما يدعونه فلم يقبل المجلس بذلك مخافة تعويق المجيوش بل اجل البحث في النهمة الى حين عودته مع المجنود ولما كان اليوم المعين للسفر نزلت صباحا سكان اثبنا ورساتينها الى البيرة لوداع المجنود وكانت سفن الزاد والمهات وكان من هذه الاساطيل ١٠٠ سفينة مثلثة الم وحدها والبقية لخيوس ورودس وغيرها من المدن المحالفة وكان في السفن الاثبنا وحدها والبقية لخيوس ورودس وغيرها من المدن المحالفة وكان في السفن وازلت المجنود في السفن عا فلات كل مالزم لما نفخ البوق اشارة للسكوت واجريت الصلوة في كل السفن وازلت كل مالزم لما نفخ البوق اشارة للسكوت واجريت الصلوة في كل السفن

واشترك بالصلوة الشعب المودع وموعلى الشاطئ ثم سكبوا انخمر في الاواني وقدمته الروساء والعساكر بكووس من الفضة والذهب قربانا للالمة ثم غنت الجنود نشيد القتال فتحركت المجاذيف ونشرت الاشرعة وبعد هنيهة غابت الاساطيل عن العيان سائرة في طريق ايجينة وكان ذلك اخر مرة نظر بها الاثينيون هولاء انجنود والسفن اما القواد فلم يكونوا عارفين حق معرفة بما يجب ان يجروه فانهم كانواسائرين ا لاجراء عمل عظيم في صقلية وكان نيقياس مصيبابمضادته هنه انحملة ولكنه لما اعياه ارجاع الاثينيين عن قصدهم والتملص من القيادة رأى من الواجب ان يطرح انجزع وساركاتما اضطرابه وكانت المدن ااتي في سواحل ايطاليا نقابل سفرن الاثينيهن بالاعراض ومنها مدن تغلق بوجههم ابوابها وبعضها ابت ان تبيعهم الميرة وكان استناد الاثينيبن الي غني الجيستة فارسلوا اليها ثلث سفن لطلب المال فسارت ووعدها اهل تلك انجزيرة باداه ٢٠ زنةاعانةً وهذا كل ما كانت تستطيع بذله فخابت امالهم بعد توطيدها قبل السفرونصح لهم لماخوس القائدان يسرعول بالذهاب الى سراقوسة رأسا وإشهار القتال تحت اسوارها اما السيبياد فاشار عليهم ان يلقوا خلافا بين سراقوسة ومدن صقلية المحالفة لها حتى اذا باتت منفردة لتيسر لهم مهاجمتها وإما نيقياس فلم يستحسن الرأ ببن بل نصح لمم ان يسير وا الى ا يجيستة ويضطروها الى القيام بما وعدت بو من نقديم المال وإذا امتنعت من القيام بوعدها يصلحوا شأنها مع سلينونتة ويعودوا سائرين علىشطوط صقلية ليجعلوا سكانها ترهب الاثينيين اذتري اسلحتهم ونظامهم وإما الاثينيون فتبعوا رأي السبياد وإعرضواعن الرابين الاخيرين

وسارت المجنود في الاساطيل لاستجلاب محالفة المدن فاغلقت مسينة الابواب بوجوهم اما نكسوس فقبلتهم وإما كطانة فلم ترض ان يدخل اليها احد سوى السيبياد فدخلها بعض المجنود بغتة فاضطر اهلها حينئذ ان يجالفوا اهل اثينا وصار بلدهم مركزًا للاساطيل وسارقسم من المجنود الى مدينة فمرينة ولكنهم رجعوا خائبين وعند وصولم الى المعسكر حضر مركب من اثينا في طلب السيبياد اليها وكان

الموت ينتظره بها لان الاثينيين اكتشفوا دسيسة منه ضد نظام انجمهورية ولما بلغ ذلك السيبياد فرّمنهمودخل البيلو بونيسةوقدم الى ارغوس ولما بلغ اثينا خبر فراره حكموا عليه بالموت وضبطوا املاكه وحرمته الكهنة ولعنوه

تهاون نيقياس وصول غيلبوس الى سراقوسة سنة ٤١٤ \* وانقص رجوع السيبياد همة المجنود وإضاع نيقياس الوقت سدى وجاة الخريف ولم يتمكن من اجراه شي وكان اهل سراقوسة متاكد بن ان اثينا لا نستطيعان تحل عليهم فاخبرهم هرموقراطس مجلتها ولم يصدقوه الأعندما وصلت العارة الى شطوط صقلية فلواتبع الاثينيون نصيعة لما خوس لكان لهم امل بالنجاج ولكنهم ابقوا لاهل سراقوسة وقتا بنتهزونه للنئاً هب والمدافعة

ولما اراد نيقياس ان يتبع مشورة لماخوس كان الامر مضى فوصل اليها في سفنه وحاصرهامشد دًا عليها حتى فل عزمسكانها ووهت قواهم ولكن هجوم فصل الشتاء كان لهم نجن فاضطرنيقياس ان يرحل عنهم بالسفن الى نكسوس وطلب من الاثينيهن خيّا لة وما لاَ وفي الوقت ذاته تمّ له ان يجالف السيكوليين وكان يجتهد بان يجعل قرطجنة واريثريا لتحدان مع اثينا لان اهلها كانوا اعداء ليونان صقلية وإبطالها اما سراقوسه فارسلت تعللب الى الاسبرطيهن والقرنثيهن ارسال نجنة وكان اذ ذاك السيبياد في اسبرطة فاجتهد باقناع الاسبرطيين ان يرسلوا اليها نجنة ويجعلوا على حدود اتيكة جيشا ليزيد وا على اليونان اثقال الحرب فيوقعوه بالارتباك وحيث كان قد بلغ السيبياد ان اهل وطنه حكموا بقتله قال لابد من ان اربهم اني لا ازال حيًا ولاريب في انه سبب لم في هذه الحرب عظيم ضرر

وفي فصل الصيف سنة ١٤ كرجع نيقياس في الاسطول الى سراقوسة واضرم نار القتال ثانية وخرب بعض الاسوار التي كان رمها اهل المدينة في غيابه وفي احدى الوقائع قتل القائد لماخوس وكان شجاعا بارعا مهذبا فقيرًا وقال فيه بلوترخس انه لم كن يعطي حسابا عن المصار بف بعد رجوعه من القتال على انه كان مستقيًا جدًا

فبات نيقياس وحك مطالبا بقيادة الجيوش ولما فازببعض النجاج في حرب اهل سراقوسة نوارد اليه المتطوعون من اهل صفلية وإيطاليا حتى ان الاتر وسكيبن ارسلوا اليه ثلث سفن فتامل حينئذِ بالانتصارونقص عزماهل سراقوسة وافتكروا بالاسنسلام وفيا هم كذلك اناهم مركب قرنثي وتمكن من الوصول اليهم بهربه ليلاً من السنن الاثينية وبشره بقرب وصول الاساطيل لنجدتهم وإن غيلبوس الاسبرطي قد نزل في عساكن بصقلية وعددهم ثلاثة الاف جندي وإنه سائر اليهم ينجدهم فتجددت قوى اهل سراقوسة وثبتوا في الفتال حتى وصل غيلبوس في الجنود ودخل سراقوسة فانقلبت حينئذ الاحوال وقال بلوترخس ان غيلبوس ارسل اولًا الى الاثينيين يعده إنه لا يوذي منهم احدًا اذا تركوا صقلية وإن نيقياس لم يتنازل الى مجاوبة رسوله حتى ان بعض جنوده سخرول من الاسبرطيبن وجعلول الرسول هزأةً اما الاسبرطيون فقد ارجعوا الراحة الى البلد ونظموا العساكر ودربوهم على الفتال ووصلت وقتئذ الاساطيل الفرنثية وفي بوم وصولم انتصروا على الاثينيين فبات هولاي محاصرين بعد ان كانوا معاصرين وبادرنيةباس الى ارسال رسالة الى اهل اثبنا بخبرهم عن حال انجيش السيئة وإظرهم على بلباله وإخبرهم بالقائد الاسبرطي المسى غيلبوس ووقوع جنوده البحرية وإلبرية في التعب والنصب

وصول دمستين سنة ٦١٤ \* لما وصلت الرسالة الى الاثينيهن بادروا الى جمع جنود وارسلوهم مددًا الى نيقياس تحت قيادة دمستين وايفر بميدون فوصل المدد في ربيع سنة ١١٤ وكانت المجنود في ٢٧ سفينة وعددهم ثمانية الاف مقاتل من مشاة ورماة فارتجف اهل سراقوسة خوفا عند وصولم وتغيرت احوالمم وكان دمستين من احسن قواد اثينا كثير العزم والدراية ففحص الاسوار والاماكن وإذا على انه من قصك ان بهاجم السور الذي اذا ثغن يدخل سريعا الى سراقوسة وإذا لم يخكن من ذلك برجع سريعا في المجنود ولا بخسر سدى رجال المجمهورية وما لها

فخاف نيفياس سوء عاقبة هذه الجسارة وبقي مع جيشه وراء الحواجز اما دمستين وايقريبيدون فانها عند منتصف الليل هجا بالجنود على الاسوار فاضطربت جنود الاعداء من هجومهم فجأة فتراكضوا من سائر الجهات صائحين فظن الاثينيون انهم انتصر وا وتغرقوا ليتبعوا جيوش الاعداء وفي اثناء ذلك جع الاعداء اشتانهم وانضموا وهاجوا الاثينيين فد فعوهم عن الاسوار وكان الليل مقتا فظن الاثينيون اعداءهم احاطوا بهم من امام ومن وراء وقامت الحرب على كل ساق فضرب الصاحب صاحبه وطعن الاليف اليف وقتل الاخ اخاه وعند الصباح تبين الاثينيون ساحة النتال فوجد وا معظم التهلى منهم حيث كانوا تاهول بالظلام فتتل بعضهم الما واحاطت بهم خيالة اعدائهم فاوقعوا بهم وفقد من الاثينيين في تلك الواقعة من ٢٠٠٠ جدي

و بعد هذه النكبة عزم دمستين على الرجوع فعارضه نيقياس وقال له من اللازم بقاءنا لان اهل سراقوسة قد نفد زادهم وآلة حربهم فتنعذر عليهم مداومة القتال ولايستطيعون الثبات فاركنت!ليه انجنود ولم يقبلوا بالذهاب

انكسار اثبنا بحرًا. رجوع المراكب. اعدام المجيش سنة ١٦٤ هولميكن قول نينياس عن مضايقة اهل سراقوسة مختلقا ولكن نجاحم ضاعف قوتهم وذهب غيلبوس ثانية الى صقلية وجمع جنودًا ولما اجمع الاثينيون على البقاء امام سراقوسة عرض عليهم دمستين ان يذهبوا على الاقل الى نكسوس اوالى كطانة ويبقوا هنالك الى انتها ومن الامراض التي اتلفت المجنود فقبل اخيرًا نيقياس برأي دمستيمن وتهياً والركوب السفن وفيا هم على تلك المحال خسف التمر فجزع نيقياس من ذلك وامتنع عن الترول الى المجروضي للالمة لتهد غضبها ظانًا ان خسوف القمر نانج من غضب وفي اثناء ذلك هجم على الاثينيين اهل سراقوسة من المجروغفوا منهم ١٨ مركبا وسدوا عليم طريق الميناء فتبين الاثينيون اذذاك سوم حالتهم وغرموا على دفع الاعدا الى الحاجز والمرور الى السفن وكان لا يزال لهم ١٠ مراكب

فوصلوا البها وهجموا على سفن اهل سراقوسة وكان قسم منها في مخرج المينا وقسم سارلماجمة الذبن يتمكنون من الخروج من الميناء وبعد قتال ونزال استظهر السراقوسيون ودفعوا سنن الاثينيهن الى الشاطىء واتبعوهم وكان هناك جيش سراقوسي فبات الاثينيوَن في اسوأ حال ولم يعد لهم سبيل الى الخروج من الميناءُ في المراكب ولاالنزول منها الى البرّ وقنل في هذه الوقعة جم غفير من الفريقين فجمع المنتصرون اشلاء قتلاهم وبقايا السفن المكسرة ورفعوا لواء الانتصار وإما الاثينيون فلم يعوا ان يجمعوا اشلاه قتلاه وعولوا على الفرارليلاً فاشارعليهم دمستينان ينزلوا انجيوش البريةالي المراكب الفارغة ويعجموا جميعا عند الصباج على سفن الاعداء وكان لايزال مع دمستين ٦٠ سفينة اما سفن الاعداء فكان لايزال منها ٥٠ سفينة ووافقه نيقياس على هذا الرأى ولكن عندما بادرواالي انمام العمل رفض الملاحون قبوله وإبوا الآا لهرب فالنزم القواد ان يجيبوهم الى ما ارادوا فنزلت الجنود الىالبر وإنقسموا قسمين وكانولار بعين الفا سارقسم منها نحت قيادة نيقياس وقسم نحت قيادة دمستين وساروا في صقلية من ثمانية ايام والسراقوسيون بهاجمون في الطريق موخرتهم ومقدمتهم وجناحيهم وكان دمستين في الموخرة فاطبق عليه جيش عظيم من اهل سراقوسة وإحاطوا بفرقته ففاتل قتا لا شديدًا ثم النزم ان يسلم لهم بشرط ان يبقوا على جنوده فاخذوه اسيرًا ولما بلغ نيقياس اسر دمستيت خابر غيلبوس بالصلح وطلب اليه ان يدع الاثينيين يخرجون من صقلية وإنهم يؤدون غرامة الحرب فلم يقبل غملبوس وداوم مهاجمة جيش اثينا فوصل الاثينيون الى ضفة نهروكان قد اضربهم الظا فالقول باننسهم فيه فغرق وهلك كثير منهم وكان السراقوسيون على التلول يرمونهم بالسهام وإنحراب وللاحجار فقتلوا منهم خلقا كثيرًا وملأواالنهر من إشلاثهم وصبغوا الماءبد مائهم فاضطر نيقياس ان يسلم لغيلبوس فامرهذا جنوده بالكف عن ذمج الاثينيين وكان ذلك في سنة ١٢٤

ولما دخل المنتصرون الى سراقوسة مكللين با لزهور ذهب ايركلاس وطلب في جمعية الاهالي نظم القرار الاتيوهوان اليوم الذي اسرفيه نيقياس يكرّس ويضحي

فيه للالمة ولايشتفل فيه اصحاب الاشفال المجومية ويدعى هذا العيد باسم النهر الذي جرى عن التسليم وإن يباع خدم الاثينيين وإحلافهم في الاسواق اماالاحرار منهم ومن حالب معهم من اهل صقلية فيلقون في وهاد الا القواد منهم فيهدر دمهم فاجابوه الى ذلك وضاد هذا القرار هرمو قرانس حبّا بالانسانية وغيلبوس حبّا باسبرطة وخلك لانة باسبرطة وخلك لانة باسبرطة وظلب الاخير ان يا خذ الاسير بمن الرئيسين الى اسبرطة وذلك لانة كان يعلم عظم احترام الاسبرطيبن لنيقياس وبغضهم لدمستين الذي سبب لهم ضررًا عظيا في بيلوس فلم يقبل السراقوسيون بما طلب وإهانوه وقتلوا نيقياس ودمستين اما بقية الاسراء فقد اود عوم وهادًا عميقة منكشفة لحرّ النهار وبرد الليل وكانوا يطعمون نصف طعام عبد وهوكنلتان من الشعير وشيء من الماء وكان يموت المجرحي والمرصي منهم في تلك الوهاد ولاياذنون بدفن جنثهم فتنتن وتفسد الهواء ودام هذا العذاب الاليم سبعين يوما وفي بهايتها اخرجوا من الوهاد من نجا من عنا لمبالموت وباءوم بيع الرقيق وقال بلوترخوس ان كثيرًا من الاسراء الاثينيين نجوا من الاسربول سطة شعر اوربيد فانهم كانوا ينشدون اسيادهما يروون ون شعره واخرون كانوا ينشدون النهاد والى اثينا ذهبوا الى اخينا ذهبوا الى اخير وربيد واثنوا عليه لان تنجة قريحنه كانت فداء لم

مصاب الينا وثباتها من سنة ١٦٤ الى سنة ١٦٤ هو في اثناء المحرب الي صقلية تبع الاسبرطيون نصيحة السيبياد خائث وطنه فارسلوا جنودًا الى جزيرة دكيلي وكان بينها وبين اثينا ٢٤ كيلو مترًا فنزل بها الملك اجيس مع المجنود وابتدأ وا بتخريب بلاد انيكة حتى التزم عشرون الغا من عبيد الاثينيهن ان بهربوا خوفا من أمها جمات الاسبرطيهن المتوازة واخذ الاسبرطيون انعامهم وفنيت خيل الاثينيهن لان خيا لنهم كانت تلتزم ان تركب كل يوم لدفع الاعداء الغازين فهلكت خيلهموهكذا صار اهل اثينا في حالة تعبسة وخطرة وكل ذلك نتج من محاربتهم لاهل سراقوسة وفقد والكذير من احلافهم وصرفول الاموال وجلبوا لبلاده المحرب والمحرب وفوق

كل ذلك جعال السببياد عدَّوًا لم على انهم رغما عن كلهذه المصائب ثبنول ثبانا لامزيد عليه الأانة قد انضح اخيرًا قرب زمن هلاك سطوتهم لان جربرة اوبة ااتي كانتحاصلا لحبوب اتيكة كانت تعد اجيس الملاتانها نثور بالاثينيين اذابعث البها بمدد ومثلها تسبوس وخيوس وإريثرة وكان تيسافرن وإلى المفاطعات العرية وفرناباز والي الهلسبنطش يعدان بتقديم ما يلزم لجمع اساطيل لمحاربة اثينا وكانت الاعاج عدلت عن اخذ الضرائب من يونان اسبا الذبن كانولي ودون الجزية الي اثينا بعد انتصار قيمون فلابلغ داربوس ماجري باثينا امر باستيفاء الضرائب التي كان باخذها من نيسافرن عن ايونيا وفاريا وهي الجزية التي كانت ندفعها المدن الايونية فبلغ ذلك فرناباز فارسل هولاء الولاة تعدانهم الى لقدمونة لمساعدتها على اثينا وجمعت اسبرطة سفنا وخرجت فيها الجنود قاصن خيوس وظنواانة لميعد عند اثينا سفن لمفاومتهم فدهمتهم اساطيل اثينا وإحاطت بهم وإضطرتهمان يرطموا السفن في البرولكن قبل ان يصل هذا الخبر السبيء الى اسيا سار السببياد في خمسة مراكب الى خيوس وإخبر الاسبرطيبن أن هذه المراكب طليعة عارة كبيرة فجذع اغنياءالمدينة وإقنعوا العامة بتسليم انجزيره ومحالفة لقدمونة وهكذا فعل السيبياد باريثرة وكالازومنية وبتيوس ولبدوس ثم مليطة وكان السيبياد بعد هن الاعال شرخائن لوطنه اما القائد الاسبرطي الذي كمان معة فكان خائن اليونان جميعهم لانة امضى مع تيسافرن معاهدة لتسلم يونان اسيا وانجزر كلها للملك الكير وصارت حيئذ الجهة الشرقية مرسح قتال وإجتمعت بهاقوات الاعادي وإما اثبنا التي توهموا انها فقدتكل قوتها وشجاعتها فقد ارسلت بالتتابع الىالقتال مائة وإربعة مراكب اجتمعت بمركز حسن في ساموس وطرداهل هذا انجز برة اغنياهم مخافةان بفعلوا كاغنيام خيوس انخائنين فدافعت هذالمراكب عن ساموس واسترجعت لسبوس وكالاز ومنية وإنتصرت على اهل البيلوبونيسة بقرب مليطة وبعد ذلك جاءت جنود مرن سراقوسة وسلينونطة وثوريوم وإتحدوا مع مراكب اللقدمونيهن ووعدهم تيسافرن بقرب وصول عارة عظيمة فينيقية

ثورة الحكَّام في اثينا سنة ١ ٤ \* ان اثينا باتتوحدها مفاومة لكل اعدامُها ولم تكن قادرة على ان نثبت زمانا امام هكذا قوة عظيمة وبسبب حادثة غيرمنتظرة نالت بعض الراحة وهيانفصال السبياد عن اللقدمونيهن لانهُ كان اهان ملكهم اجبس بان اراد باهله سو أ فعل الملك على قتله كما وإن المحكومة لما رأت سطونه في يونان اسيا داخلها سو الظن من ذلك وحكمت بقتله .فلا بلغه ذلك فرَّ هاربا الى سرديس ونزل علىخارجها تيسافرن نحظى عناءونال ثقةالهم بواذ تزيا برتبهم وشارك تيسافرن بالملنة والترف ولما راي ذانه مطرودًا من اسبرطة رغب في مصائحة اهل اثينا بوإسطة خدمات يجريها لهم فبين لتبسافرن عظم اكخطرالذي بنتج من وجود السلطنة المجرية والبربة بيد شعب وإحديوناني وإقنعه بان الاوفق لمصلحة المللث العظيم هوان يجعل نوازنا بين اسبرطة وإثينا ويترك الاسبرطيبن والاثينيبن بتلف بعضهم بعضا فقبل تيسافرن بذلك وعدل عن امداد اسبرطة وامتنع عن مساعدتها بالمراكب النينينية وبوإسطة الرشىجعل بعض روسا عمارة اللقدمونيهن يتماهلون بالمسير فاضاعوا فرصة ثمينة . وإبلغالسببياد بولسطة ارصاده اغنيا الاثينيين ان كامل التغيير الذيحدث كان منه وإنبيد خلاص اثينا اواضحلالها وإنتصارها اوانكسارها وإنه قد منع ارسال المدد الى الاسبرطيين بامكانه ان ينجدهم اذا اراد وإنه هو الذي منع مسيرا لما ثه وخمسين مركبا من فينيتية اليهم وإنه يستطيع أن يطلق سبيلها فتسيراليهم وتهككهم على انهلم يكن رجوع السيبياد الى اثينا مستطاعا ما دامت بها الحكومة التي امرت بنفيه وكانت اثينا وقتنذ في اسوأ حال لضعف جندها برًا وبحرًا ومجاهرة سائراليونان بالعدوإن لها وكان الاثينيون في حيرة وإرتباك اما النجبا منهم فانهمالتأ مواتجلس يتذاكرون به لحفظ السلطة في ابديهم وجرت بين المكام مخاصات سببها اختلاف الارا افضت الى تغيير المحكومة وجرى تحويل الحكم الىاربعاته رجل وهمالذين احنتروا النظامات ومارسوا الظلم ولما بلغ انجنود التي كانت في ساموس ما تم من انقلاب الحكومة رفض والحكومة الجديدة وطغوا انهم

لايطيعون الحامرها ويكونون في طاعة المحكومة المنقلبة ولا يكترثون بمن في اثينا لانهم جنودوالسفن في ايديهم وبلغالسيبياد هذا الشغب فاسرعنحوساموس وسال الجنودان يسعواله بمخاطبتهم فاجابوه الى ذلك فكلمهم بفصاحة ووعده بالنبئ والاسعاف والاسعاد وإنهُ يستطيع مساعدة اثينا بنجة من تيسافرن هي الاساطيل الفينيقية وغير ذلك فانتخبوه جيعا بصوت وإحد قائدًا الجيش وآكي بتم ما وعدهم به عاد الى تيسافرن ومال به نحو الاثينيهن وجعله من اعداء اللقد مونيهن ثم رجع الى المعسكر وطلب اليه انجيش الرجوع لى اثبنا لقلب الحكومة المختلعة فاوقفى معن ذلك وقال لهران الابتعاد عن ساموس لايلائم لان ذلك يسهل للاعداالاسنيلاء على إيونية وإلهلسهنطش وكان له بذلك خيرقصد وهوان يقضي لاثينا قبل دخوله اليها خدمة تكفّر ذنوبه وكان لايزال القلق منتشرًا في اثينا وكان بين الاربعائة الذين توليل المحكومة اثبان طمعا بنوال السلطة الاولى ولريتم لها ذلك فرايا انهما اذااثارا الشعب يحدث قلق تكون منه وإسطة ينالان بها المارب وحملوا الشعب على هدم قلعة كانوا بينونها في ابيرا فخربوها ولم تمضي على ذلك منة حتى لاح في المينا اربعون سفينة لندمونية فنزل حينئذ كل مرب كان في اثبنا الى البيرا وهيّاوا المراكب التي أ هنا ك ونازلوا اللقدمونيين فخاب سعى هولاه وإنكفاوا راجعين الى اريتريا فتبعهم الاثبنيون فيست وثلاثين سفينة ورسوا قبالة المدبنة للذت عنها فدهمهم اللقدمونيون ونازلوهم فغنموا هم ٢٢ سنينة ودخلوا اربتربا وإستلحمول سائر سكان اوبة ولكي يسهلوا مرور جنود الاحلاف بنوا جسراً على النهر عند مضيق اوريب وإقاموا في طرفيه حصنين منيعين وقال ثوقيديد ان الاثينيهن لما بلفهم خبر ما جري باوبة وقعوا فيارنباك لم يقعوا فيه عند ما بلغهم انكسار جيشهم شركسرة في صقلية حيث كانت اوبة عقوتهم فاذ فقدوها فقدواكل رجاء. وهكذا باتت بلاد الاثيايين محاطة با لاعداء في دكيلي ولوبة وإنقطع عنهم الزاد وأ يسواسن نجاة المجنود الذين في إساموس وكانول دائمًا على خوف من هجوم اساطيل الاعداء ارجاع المحكم المجمهوري \* انه رغاعن كل هن المصائب والنوائب لم يعاخر اهل اثينا عن يهيئة عشرين سفينة جدين وثاروا ثانية بالرجال الذي تسلموا زمام المحكومة وقرروا من ذاك الوقت ان تكون الحكومة بيد خمسة الاف رجل ولا يعطى لاكثر ذوي الوظائف علوفات فهرب الكثير من اولئك وكان عددهم اربعائة ولحقول بدكيلي حيثما كان الاندمونيهن واراد احدهما مارستر خس ان يشتهر بالخيانة فرب الى أينة وهي قلمة باتيكة كان يهاجمها البيوتيون والقرنفيون فدخل القلمة وغش القائد بقواد له ان الصلح قد تم مع اهل البيلو بونيسة ففتح القائد ابولب القلمة فدخل اليها العدو الا أن ارستر خس ال جزاء عمله هذا كما استحق فانة بعد خمس فدخل اليها وقتلوه

وينا كانت اثينا في ارتباك كانت الاعال الحربية جارية بالسرعة اما الهل لقدمونة فكانوا ياملون بوقوع الشقاق في جيش ساموس لينتهزوا الغرصة لانتا له واكنهم لم يبلغوا ذلك الامل حيث كان ذلك الجيش في اتحاد عظم وانتصرت جبود اثينا برا ومجرًا تحت قيادة السيبياد واستولوا على سفن العدو وقتلوا القائد منداروس وخلفه هرموقراطس في قيادة المجيش وكتب الى الفضاة الذين في اسبرطة تقد خسرنا كل شيء وقتل منداروس ولم ببن عدنا ذخيرة فاذا نعل ولما وصل الخبر الى اسبرطة نساهلت بمصاكحة اثينا بشرط ان كلاً من الغرية بن يحفظ ما غنه من الاخر ولما رات اثينا ان التوفيق عاد اليها ظنت ان النصر يدوم لها فلم نقبل بما اشترطته اسبرطة وذلك حيث كانت خسارتها جسية فانها خسرت او بة وخيوس اشترطته السبرطة وغيرها اما السيبياد فانة اغنم فرصة انتصاره فدخل عنق مدن وغنم منها اموالاً وحصن خريز وبوليس التي في قبالة بيزيطية وابقى بها ثلاثين مركبا لاخذ العشور من كل مركب تجاري يخرج من البحر الاسود ولكن توفيق منهم يلوس والميغار يبن خيالنا لذه الشنوس والميغار يبن دخلوا يزية ولم يخبان في هنه السنة لان الاسبرطيين استرجعوا منهم بيلوس والميغار يبن دخلوا يزية ولم يخبان في هنه السنة لان الاسبرطيين استرجعوا منهم بيلوس والميغار يبن دخلوا يزية ولم يخبان التائي المسي ثراز يبول محاصن افعس

اما السبیاد فاستولی علی بیزنطیهٔ وارغم اکخلقیدونیهن علی الرجوع الی طاعهٔ اثی<sup>نا</sup> واجتهد فرناباز باسترجاعها من الاثینیهن ولم یتمکن من ذاك حتی انهٔ اضطر ان بحالهٔ م ویعده بمدد ونعهد لهم انهٔ یوصل رسلاً منهم الی الملك الاکبر

وبعدان تمكنت الاساطيل الاثينية من البرو بونتياة تخلت عنهاوحين خروجها من الهلسبنطش انقسمت قسمين احدها تحت قيادة ثرازيبول وإلثاني نحت قيادة السيبياد فسار الاولالى شطوط ثراقة لاخضاع المدن العاصبة وسارالثاني الى أساموس ومنهاابي قاريا ااتي بذلت فيانقاذ نفسها ماثة وزنةوقبل افتراق الاساطيل اتفقت المجنود على إن يكون الملةتي باثينا وذلك بعد إن يمروا بسامر المجزائر وبثراقة وإسيا الصغري فيرى الناس بيارق مادك العر الندماء المتصرين ولما بلغ الاثبنيون انتصار اسطولم فرحوا فرحا لامزيد عليه ونسوا بغضهم لالسيبياد وخيانته وسموه قائدًا وحرر له اصحابه ان يسرع بالعود الى اثبنا فقدم اثبنا في سفنه وكانت حافلة بسلب الاءلاء وساحبة وراءها السفن المغتنمة رافعة ببارق الانتصار ونزل السيبياد الى البر فلاقاه الاثينيون باصوات الفرح والسرور وسلمواعليه تسلما كثيرًا وإهدوا اليه الأكلةفوقف السيبياد وخطب معتذرًا عن جرائمه السابنة ونشَّطهم على محاربة اخصامهم ووعده بانتصارات عظيمة فانشرحت خواطره بعد الانقياض وقدمواله آكلة ذهبية ودعوه قائد انجيوش البرية والبحرية وردوا عليه املاكه كلهـا وإمروا الكهنة ان يجاءه من اللعنة التي كانوا قذفوه بها عند مهربه و بعد ذاك ببضعة ايام هيأ مائة مركب وحمل عابها الف وخسمائة مقاتل وخمسين فرسا وسار بنصد محاربة الاعداء

نفي السيبياد ثانية سنة ٧٠٪ \* \*وقصد السيبياد باسطولهاندروس نحاصرها ولم يتمكن منها واضطرات برحل عنها ولما وصل الى شطوط اسيا بلغه ما هاچ بلبالهٔ وهو ان الملاك داريوس اقطع ابنه قورش المقاطعات المجرية وابنه الثاني لمرتكررسيس المقاطعات الداخاية وداخل قورش الطمع باختلاس اقطاع اخبه ففكر في حيل منها انه حالف الاسبرطيين لمساعدته عليه عند المحاجة وارجع ليسافرن عالى كان عاهد به السيبياد وامن الن ينجد الاسبرطيين بما يلزمهم لمحاربة اعدائهم الاثينيين وقبض على رسل الذبت بعثهم فرناباز الى الملك الاكبر واود عهم السجن وكان رئيس البيلوبونيسيين حينئذ عدوا لالسيبياد ومحنا لا عارفا باسا ليب السياسة واسمه ليساندروس فلا بلغه فكر قورش اسرع الى سوره حيثما كان الملك ونال منه مددًا عظيا فزاد علائف الملاحين والمجنود الذين كانول معه فصارت أكثر من العلائف التي يعطيها الاثينيون لجنوده وبها الولسطة استجلب بعض الملاحين منهم وهيأ تسعين سفينة

اما السببياد فانه كان شجاعا لا يبالي بالاخطار وعوضا عن ان يستفر مع الاسطول في مكانكان يطوف المدن فيكتسحها و يغنم الاموال و يفرض الضرائب ناسبا ذلك للحكومة وكان قبل ذها به امر نائبه في قيادة العارة الآياتال ان هاجمه العدو فلم يطعه ولكنه حارب البيلو بونيسيبن حين ها جمه فتتله وغنموا من السفن خمس عشرة سفينة وفي تلك الاثناء بلغ الاثينيين فتح قلعة لهم في خيوس وحضر في اثناء ذلك احد اعداء السيبياد من المعسكر الى اثنا وقال ان السيبياد يسلم التيادة لرفقائه ذوي القبائح نحن الاثينيون وتذكر واحيئذ خيانة السيبياد الذي كان سببًا لارسال غيلبوس مع عساكر اسبرطة الى سراقوسة ومليطة وخافوا كان مببًا لارسال غيلبوس مع عساكر اسبرطة الى سراقوسة ومليطة وخافوا خيانته ثانية فعينوا عشرة قواد بدلاً منه منهم كونون وارسلوهم ليتولوا مكانه فجمع هذا بعض المجنود وذهب الى ثراقة محاربا عن ذانه وذلك سنة ٧٠٤

ليساندروس.قا ليقراتيداس.وقعة جزائر ارجينوزة سنة ٢٠٦ \* ولما فرغت اسبرطة من قيادة ليساندروس بعثت عوضه برجل اسمه قاليتراتيداس وكان مستنيا خاليا عن المطامع يكن النساد ويطيع امروطنه ولا يبخل ببذل نفسه في كل ما يأتي الوطن بالفائن وقبل وصوله لاستلام القيادة من ليساندروس كان هذا صرف الاهتام الى ابقاء النفوذ له عند الاعاجم ليجعل البيلوبونيسيبن دائمًا

محناجين البه فلما وصل اليه قاليقرانيداس وجد العارة وعدد سفنها ١٤٠ سفينة خالية من النقود فسارا لي قورش في سرديس وطلب منه ما لأفاطله آيا ما لانٌ لسياندروس كان قدانهي الى الملك الكبيربالا يعطى قاليقرانيداس شبئا فعاد هذا الى العارة وتهيأ للرجوع الى وطنه وحينما طلبه بعض سكارن مثيمنة ساراليهم وافتتح المدينة وإباحها للنهب ولكنه لم بيع سكانها وقال إني ما دمت الفائد لا اسم بان يكون أبوناني عبداً وفي اثنا وذلك وصل عارة الاثينيين لانقاذ مثينة فسار اليهم الاسبرطيون الى متليني وحاصر وهم بها وغنوا منهم ألاثين سفينة فلم يبنَ معهم غير اربعين سفينة فتمكن كونون احدالقواد العشرة من ابلاغ هذا اكخبر الى اثينا فبادرول في ٣٠ يوما الى تهيئة سفن وتمكنوا من جع ١١٠ مراكب حملوا عليها كل من لم يكن لازما للمدافعة عن الاسوار ونقابلت العارتان قرب ارجينه زة وي ثلاث جزر صغيرة على شطوط ايولية وكانت كثرة العدد في الاثينيين فاشار البيلو بونيسيون على قالقرانيداس أبان ينهزم وقال له بعضهم أن الوحي ينبيء بموته أذا ثبت فقال أذا غلبنا تجد اسبرطة سفنا غيرهك السفن ولكن اذا انهزمت لااجد شرفا غيرشرفي وحارب الاثينيين ولكنه انكسروكان اول من قتل وغنم الاثينيين سبعين مركبا ولم يخسروا غيره ٢ سفينة وبعض القتل ولوكانت الوقعة بقرب البرلتمكن كثيرمن الرجال من النجاة على اخشاب وابقول سفينتين لنشل الغرقي وتبعوا في السفن الاعناء وعند ما ارادول ان ينشلوا الذي في اللجج هبت رياج عاصفة ذهبت بكثيرمنهم ومنعتهم مرب انقاذ الجنث ودفنها وكان اليونان يحسبون ذلك كفرًا صريحا وذنبا عظما على القواد فاستدعوهمالي اثينا لاجل المحاكمة فكادوإان يتبرروا من الذنب لولم يظهر رجل ويقول في الجلس انه كان في الوقعة وإنكسر المركب الذي كان فيه فتعلق بصاري سفينة فغجا مزالعجة وكان بري رفقاءه غرقي مإنهم فالوله ان بذهب الماثينا ويخبر المجلس بانهم ماتوابخيانة القواد ولما سمع الشعب هذا الكلام ضح وعجّ وصاج اهل التتلا. الانتقام الانتقام. فقررالمجلس قتل القواد وضادهم سقراط انحكيم فلم يمبأ وا بضادته على انهم بعد من ندموا ولات حين ندامة

وقعة ايغوس بوتاموس سنة ٤٠٥ . اخذ اثينا سنة ٤٠٤ \* اسا اسبرطة فرأت لزوم ارجاع القيادة الى ليساندروس اجابة لطلب الاحلاف وقورش وناطوا بهِ اصلاح ما حصل من الخلل بوقعة ارجنوزة وإعطاه قورش ما طلبه من المال فيني السفن الكثيرة وسيرّها في مجر ايجة وإتفق اهل اسبرطة على ان من اسر رجلًا من الاعداء بقطع ما يعينه على القتال من اعضائه كي لا يعود فيحارب | ثانية وسارليساندروس الى الهلسبنطش فدخل مدينة لبساك ونهبها وفيما هو فرح بذلك قدمت سفن الاثينيين وكانت ١٨٠ سفينة ونازلت المدينة وطلبت منازلته فامتنع وكررالاثينيون الطلب اربعة ايام وءو متنع لانجيبهم الي ما يطلبون فعلموا انه خافهم فارتاع وفي اليوم انخامس جاوء كالعادة يطلبون النزال فكان منه ما اجراه اولاً فعادوا الى مراكزهم امنين وقال بلوترك ان ليساندروس كان براقب سائر حركاتهم وإعالم ولما عادوا وإيفنانهم لايفتكرون بامر القتا ل امر جنوده ان تدخل السفن ونتهيأ للنتال وكان عرض المضيق الفاصل بين البرين ٢٨ كـم فاجتهد الملأحون بفطعه سريعا بوإمطة المجاذيف ليفاجئوا الاثينيهن وكان اول من ابصرهم منهم قينون القائد الاول وراهم يقتربون من السفن فصاج بالجنود وهيهاث من يسمع فكان يستجير ويناديراكضا منمكان الىاخر وهويدفعمن يراه من الجنود الى السفن والجنود مشنتون ومنهم نوّم في المضارب واخرون يصلحون الطعام وجماعة ذهبوا يشترون حاجات وإخرون منهكون باللهو وإلانبساط ولاأ علم لهم بما هيًّا والاسبرطيون فكان اجنهاد القائد عبثا وتمكن الاسبرطيون من السفر · يحيث كانت فارغة وكسروا مجاذيف السفن التي يزل بها بعض الجنود فافقدوها اكحركة وهجموا بقلوب متفقة على جنود متفرقة فاذاقوهم الوبال ومزقول شملهم فباتوا شماطيط وسدت بوجههم ابواب النجاة فاستماتوا وإحاط بهم الاسبرطيون وغنموا الكثير من سفنهم وإسروا منهم ثلاثة الاف مقاتل ولم ينج من سفن الاثينيين سوى ثماني سفن كان فيها قونون وبعض الجنود وكانت هذه الوقعة في سنة ٠٠٠ وهكذا غلبت الحيلة القوة واوصلت البهم مصابا لم يكن يستطيع ايصاله البهم سائر الاحلاف ولو حاربوه ٢٦ سنة وباتت اثينا في اسوأ حال لاسفينة لها في بيرة ولا دره في المخزينة ولا جندي يصلح الحرب في المدينة وأ يس اهلها من اصلاح المحال وما ذلك جبنا ولكن فقد الرجال قطع الامال ولم يكن فقد جنودها محرب ولكن بخداع كانت تتجة مذ بحة لبس بها ليساندروس ثوب جلاد وقد استعضر هذا القائد فيلوكليس احد القواد العشرة الاثينيين وسأً له قائلاً ماذا يستحق الرجل الذي قرر في اثينا القرار المجديد ضد الاسراء فلم مجبه فامر بقناه وقتل معه اسراء الاثينيين وكانوا ثلاثة الاف وه اواخر جنود اثينا

وبعد ذلك جال ليساندروس بجميع المدن اليونيانية ففخت له ابوابها وكان ببدل حاكم المدينة بحاكم اسبرطي مع عشق حكام بتخبهم من الجمعيات السرية التي كان انشأ ها وكان يرسل من بجن من الاثينيهن في تلك المدن الى اثينا وبتوعدهم بالموت اذا لم يسير ول البها وكان يقصد بذلك ان يمكن الجوع من المدينة حيث يلتزم اهل اثينا ان يطعموا النازلين ببلده على ماهم عليه من سوء الحال و بعد ذلك بيسير ظهر قبالة ببرة ومعه مائة وخسون مركبا وسارت الجود الاسبرطية البرية من جهة اخرى وشرعوا جيعا في الحصار فدام ستة شهور الى ان وهي عزم الاثينيهن من الحياءة فسلموا سنة ٢٠٠

ولما طلب الاثينيون شروطا للتسليم استدعي في جعية المتحدين ان بكون الاثينيون كافة ارقاه وطلب واحد من اهل ثيبة ان يهدم ابنيتهم كلها وتجعل ارضها مراعي للماشية وكاد يتم هذا الطلب لولم يحصل ما يعوق اتمامه وهوانه اجتمع القواد كلهم في مجلس انس دارت عليهم به الكووس وييناهم يشربون ويطربون دخل مجلسهم شاب من فوقية فطلبوا اليهان ينشده شعرًا فاجاب وانشد كلمة لاور ببيدس استملالها : اه و . اني اتيت مسكنك الحقير انت يابنت اغاممنون : فحرك هذا شفقة القواد واحزنهم حال بنت ملك وقعت في ذل الفقر ولم يتما لكوا انفسهم من المحنو وصاحوا جميعا . انه لامر فظيع خراب مدينة شهيرة نبت فيها رجال كرام . وإذا

كان ذلك صحيحاً فيكون اعظم فائنة نتجت من الشعراما الشروط فكانت شدينة على اثينا وهي ان لايكون لها سور ولاتبني اكثر من ١٦ سفينة حربية وقد سخروا من الاثينيهن ايضا فان ليساندروس حشر الزاعفين والمغنين ليغنول ويزعفوا والمجنود تهدم سور المدينة حمى الاساس ثم حرق المراكب بمحضور الاحلاف الذين كانوا مكللين بالزهور يطربون لاندراس حرية اليونان بعد قيامها

الزمن السادس

عظة اسبرطة . محاربتها لثيبة من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٩٩ . سقوط اليونان الفصل الثاني عشر

ظلم الثلاثين في اثبنا . سقراط من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٩٩ الثلاثون . ارجاع شريعة سولون . فتنة ادبية .ارسطوفان.سقراط

حكومة الخوارج الثلاثين \* ان اثينا باتت بعد سقوطها في اسوأ حال وكان من ينة ليساندروس ان ببقي تلك الحال مستتبة بها فدعا كل من كان منفيا منها الى الرجوع اليها وغير احكامها وشريعنها وانتخب ثلاثين رجلا و ولاهم امرها وخولم حكما مطلقا فضاد الشعب مباديه فنهددهم بالعساكر التي كانت في المدينة واضطروا ان يطيعول فسلم الاحكام للثلاثين الذبن خلفوا ذكرا فيجا بما مارسوه من ظلم لامزيد عليه وكان ممن ساعدهم على انفاذ احكامهم الظلمية قسم من المجنود الاسبرطية التي تركها ليساندروس وكانت تسكن حصنا في المدينة فامروا بهدم المسلحة فد كلفت الاثينيين في نفقتها الف زنة فباعوا بقاياها بثلاث المحرية وكانت المسلحة قد كلفت الاثينيين في نفقتها الف زنة فباعوا بقاياها بثلاث زنات واراد وا هدم الفلاع التي كانت مبنية على حدود انيكة وذلك ليجعلوا المدينة مطلوقة المداخل برا ومحرا فنار حينئذ الشعب بالظلام فطلب هولاه الى الاسبرطيهن ارسال جنود لوقايتهم فبعثوا اليهم بعدد من المجنود فهدموا القلاع وسكنوا المدينة فمارادوا ان بفواهن المجنود اجرتهم فاخرجوا التحف التي كانت في الهياكل وفرضوا على المرادوا ان بفواهن المجنود اجرتهم فاخرجوا التحف التي كانت في الهياكل وفرضوا على المرادوا ان بفواهن المحنود اجرتهم فاخرجوا التحف التي كانت في المياكل وفرضوا على المرادوا ان بفواهن المحكود اجرتهم فاخرجوا التحف التي كانت في الهياكل وفرضوا على الموادو ان بفواهن المياكل وفرضوا على الموادو ان بفواهن المياكل وفرضوا على الموادو الموادو الموادو النبواهن الموادو المو

الاهالي ضرائب جدينة وتوعدوا بالنتل من لايدفعها وقتلوا ابناخي نيقياس واوقعوا أبكل من بقي محافظا على الشرائع القديمة اوكان ثقة عند الشعب لغيرته وإمانته وذوى الاملاك والمئرين ورفع بوما ما القاضي الذي اقامه الاسبرطيون عصاه المضرب رجلًا اثينيا فاوقفه الاثيني عن الضرب فسقطت العصا الى الارض فحكم بتتل الاثيني ثم الخلقول المدارس ومنعول سقراط من تدريس مبادئه الحرة وتهدده ه بالقتل ان عصى وقر روا ان من ند د يو في ملعب الروايات يحق له ارب يشكق مولف الرواية وذلك مخافةان نظهر الشعراء قبائحيم وجرائمهم وتشرها وانخلاصة ان ظلمهم كان فوق الحدود لايستطيع الانسان احتماله حتى قال زنفون ان هولا. الظلام الحقول باثينا في الماقا التي حكمول بها وهي ثمانية شهو رضر رَّا لم يلحق بها في حرب ا دامت ثلاث سنين وكان في جملة من نفاه انخوارج السيبياد وتراز ببول ففيل عن الاول إنه لحق بملك العجم يستنجد بوعل إنقاذ وطبه وله بلغ اسبرطة ذلك فخافت سوم العاقبة ودستالي فرناباز ان يهلكه فبعث اليه بعاعة قتلوه وقيل إنه انما فتل ولابعرف قاتله اما ثراز ببول فانه لجأ الى احد الحصون وانضم اليه جماعة من انجنود فلما كثر عددهم هاجم بجسارة مونيخينة وهي من مواني اثينا الثلاثة وانتتحها فلما بلغ ذلك الخوارج زحفواً اليه في الجنود وهاجموه فقال له احد العرافين ان لا بقاتل قبل ان ينتل رجل من جنوده ونتمما لقول العراف جعله ذلك الرجل| المطلوب قتله كما فعل مزح قبله قدروس وهجم بعد ذالك على الظلام وجيرشهم فشتت شالم وكسرهم شركسرة وآكي بنهي الحريب سريعا اذن لهمان يسيروا اليا الايذيس ونادى بالهدنة والعفوعنجيع المذنبين وحفظت الهدنةايما حفظ ودخل بعد ذلك الى اثينا وارجع اليها شرائع سولون

سقراط \* وقد وجد في ذلك الزمن المحزن رجل من اعظم الرجال الذبن عظم التاريخ قدره وهو سقراط ولد سنة ٤٦٩ مرت اب نقاش وابتدا اولابتعليم هذه المهنة ثم تركها وما ذلك اها لاً او طعا بحشر المال بولسطة افعل بل لتحصيل مأكان

لإيفضله كثيرًا على المال وهوالعلم واكعكمة وقد وفي مع ذلك بكل حقوقه الوطنية فانه حارب ببسالة عجيبة في بوتيات وإمغيبوليس ودليون وإنقذ مرة السيبياد مرب الموت ومرة اخرى زنفون . ولما امر الخوارج بقفل المدارس ومنعوه من ان يخطب او يقتلوه قال ايزعم الظالمون اني احسب ذاتي خالدا . وكان احب قول لديه . ( اعرف قدر نفسك ) وكان لا يأ لو جهدًا في مقاومة الخطأ ودفعه كيف ما كانت الحال وإفاد تلامذته فوائد جمة لتعلق بتوحيد الله وإنه بارى الكون وحافظه فسعي فيه بعض حساده ومنهم انيتوس ومليتوس الى الحكومة وقالوا انه لابومن بالالهة التي تحترمها الدولة وإنه يقول بالهة كذبة ويفسد خلائق الناس بتعليمه فدافع سقراط عن نفسه وإجاب انه لم ينقطع قنط عن احترام الهة البلاد وعن نقديم الذبائح لهم في داره وفي المذامج العمومية وكزبرا ماكان يشورعلي اصحابه باستشارة الوحي فتحاور النضاة ونذاكرما بامره ثم حكم عليه ما لنصاص بانداق ٢٨١ رأ يا ضد ٢٧٩ وكان إيستطيع لواراد ارن يدفع غرامة ليجو ورغب بعض اصحابه في دفع الغرامة عنه فامتنع سفراط عن ذالك مخافة ان يثبت عليه الذنب فساله انحكام عن النصاص الذي يخذاره فاجابهم بقوله . بارجال اثينا اني حيث قد اجهدت ننسي وصرفت اياسي في تهذيب ابناء وطني لاجعلهم حكماء افاضل وإعملت اشغاني الذاتية فاطلب ان اقاص بان اسكر بقية ايامي في بر يطاليا واعدش على نفقة الدولة فاغناظ من | كلامه ثلاثون شيخا من الذين حكموا معه واتحدوا مع من حكم عليه وإصدروا اجهها حكما بموته فسجن و .تي في السجن ثلاثين بوما ينتظر رجوع السفينة التي حملت الذبائح الى ديلوس لانه كان التتل في غيابها محرما في شريعتهم وصرف هذا الماة بالبحث مع اصحابه فئ الفلسفة وخلود النفس وحسن الاخرة وتنضيلها على الحيوة إ الارضية وفيليلة اليوم الذي عادت فيه السفينة المتدسة من ديلوس هيًّا لها حدثلا، لذ: - ا الوسائط اللازمة الهرب الى تساليا فلم يقبل بذلك وإجابه ان هذا شين على لانقبله شريعة الوطن وإنه من الواجبات الأدبية المفروضة على كل من ابناء الوطن الاذعان الى ما تحكم به شريعته وقبول النصاص الذي يفرضه القضاة فجاء اليوم

المعين لتنله وعند غروب الشمس احضروا له السم فشربه بثبات وهدووهو بين السحابه وكانوا يبكون ويتغبون حتى ان الموكل بقتله لم بتما لك نفسه من البكاء وقبل ان يتم انحلاله قال وهو مبتسم يأكريتون اتا مديونون لاسقولاب بديك فلاننس ان تفيه اياه ثم ارتهش جسمه ارتعاشا خفيفا و بطلت حركته وكان ذلك سنة ٢٩٣قم وكان اشهر تلامذته قد خافوا ان يصابوا بما اصابه ضربوا الى ميغارة وغيرها من المدن و بثوا هنا لك مبادئ استاذهم الدينية فقابلها اهل بعض من مدن اليونان بالقبول و تفرع من هن المبادئ مناهم ستى صار استعالها في جميع المدارس وفي فلسفة العالم باس و كان حباة سقراط فقيرا ينال معاشه من اجرة تدريسه ولو شاء لصار غنيا لان تلاهذته كانوا بقدمون له هدايا ثمينة ولم يكن يقبلها وعيره يوما ما رجل بانه في الان تلاهذته كانوا بقدمون له هدايا ثمينة ولم يكن يقبلها وعيره يوما ما رجل بانه في الخابة من الفقر والمسكنة وإن ما من احد يقنع بما هو عليه من العسر والا قلال فاجابه سقراط انك اخطأ ث بما قلته لانك حسبت السعادة متوقفة على الثرق وحشد المال وفي الواقع اني ولو ظهر الك فقري آكثر منك سعادة واحسن حالاً من كل غني مثمول لاني لاارى غنيا مطلقا غير المعبود وكلها قنع الانسان بما عنده ولم يطبع نظن الى ما عند غيره من الناس قرب من صفة الالوهية

وقال د بوجينوس ان سفراط تزوج بامراً نين اسم احداها ذنتينة وكانت في غاية من سود انخلق وكان يجل منها ما شاء الله من الانعاب والمشقات فساً له من ما احد الناس لماذا تزوجت بها فقال اردت ان احتمل الاتعاب الناتجة من سوه اخلاق الناس دفعة واحدة ومتى حملت زوجتي اصبت من ذلك الغرض. ولم بخلف سفراط كنبا بل روى عنه افلاطون وزنفون ونقلا كثيرا من ادابه

## الفصل الثالث عشر

من اخذ اثينا حتى معاهدة انصلكيداس. من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٨٧ حملة العشرة الاف من سنة ٢٠١ الى سنة ٤٠٠. عظمة اسبرطة . حالتها الداخلية. ليساندروس . العدوار في اليونان ضد اسبرطة . محاربة العجم سنة ٢٩٩ . حملة اجيز بلاس سنة ٢٩٦ . تعصب اليونان على اسبرطة ٢٩٥ . صلح انتلسيداس سنة ٢٨٧

حملة العشرة الاف من سنة ٤٠١ الى سنة ٤٠٠ ق م \* لما انتهت حرب البيلوبونيسة وجد في اسبرطة وإثينا كثير من البطالين وزادوا بمعي المطرودين مناللدن اليونانية فكان هذا العدد الكثيرمن اليونانيين بلا شاغل يشغلم فرغبوا في اثارة اكحروب للكسب وكانت ملكة الفرس منقسة وقتئذبين قورش وارتكز رسيس ابني الملك داريوس وكان بخاف قورش اخاه وبجنال بما يمكنه من الملك كله فعزم على انفاذ مقصك وأنكل على مساعة اليونان وكان يعتقد انه بغوز بذلك بوإسطتهم وإستدعى بعض المطرودين وإعطاهم نقوداً كنيرة فطلب اليهم ان يستجلبوا له بها جنودا يونانية فجمعوا له من اهل البطالة والمطرودين ١٢٠٠٠ جندي وطلب قورش الى اسبرطة ان تساعك بجيش فارسلت اليه ٧٠٠ جندي من خيار انجنود وضم مجموع جيشه اليوناني الى جيشه الفارسي وقصد بابل حيثما كان اخوه وعبريا كجنود الفرات وجاز بارض بين النهرين الي ان وصل الي قربة كنكسا وهناك وجد اعداء فلبس آلة جلاده وإمر بتعبئة انجنود وترتيب الصغوف فتقابل الغريقان ورنت الفرسان الىالفرسان والرجال إلى الرجال وفتح اليونان باب الحرب وجادوا بالطعن والضرب وصاحت الابطال ودمدمت الرجال وانشد اليونان قصية حربية تهج بالنفس انحمية وإستجاروا بالمربخ الهانحرب وهج الصناديد وولت الرعاديد وهم سخلعوا القلوب وصلصلت الرماج وزهقت الارواج ودارت كوموس المنون وتني انجبان ان لايكون وافتحمت جنود اليونان مقدمة الاعداء وإبزلت بها صنوف البلاء فلما نظر قورش ماحل بإعدائه اظهر الفرح اوتهلل بشرًا وإنشرح وتبين ان الذين انزلوا البلاء بالمجيوش كانوا في جناج وإحد وكانت الرجال نتدفق عليهم اندفاق الغيث اذاهي وكان قورش على رابية وحوله سماية خيال وهو يلاحظ حركات اخيه الذي كان في قلب جنوده محاطا بستة

الاف خيال فهجم عليهم وإخترق الصفوف وروي انه قتل بينه قائدهم وما زال بفرق الوفهم ويخترق صفوفهم حتى اقترب من اخيه ارتكز رسيس وطعمه في صدره نخرق الرمح الدرع وجرحه جرجًا بليغًا ففاجأه اجد الجنود بطعنة اصابته عند عينه فسقط على الارض مخبط بدمه ولما راي جنوده ما حل به اركنوا إلى الفراربعد ان كمانوا ايقنوا بالنصر فاتبعنهم جنود ارتكزرسيس الى الخمام وقتلوا فيهم واسروا ونهبوإ وبلغ اليونان انكسار جنود قورش فارتدوإ على الاعداء واوقعوا بهم بيمن انخيام وهزموهم شرئه هزيمة وفصل بينهم الفللام فدخلت جنود اليونان انخيام وتحيروا حيث لم ياتهم عون قورش خبرولم يعلموا بقتله الآعند الصباج فباتوا وهم شرذمة في ساحة الفتال بين جيشين احدها حليف لهم وإلثاني عدى وحينئذ قوضوا الخيام وساروا نحوجنود قورش الذبن كانوا نحت قيادة أربا وتحالفوا ولما بلغ ذلك ارتكز رسيس ظن انهم انما انتقلول خوفا فارسل يطلب الهم ان يستسلموا له فاجابو ، بقولم ان الفاءزين بالنصر لايطلب منهم الاستسلام فلما بلغ ارتكر رسيس جوابهم عاد آلى الخالبة والمخاتلة ولاطفهم ثم وعدهم بان يعطيهم ما لزم لهم وغير ذلك من الوعود وبعد ذلك يسير وصل الخارجي تيسافرن في جنوده واجتمع بجنود قورش وإخذ في خدع انجنود وحملهم على الدخول في طاعة ارتكزرسيس وإحنال على خمسة قواد منهم وسلمهم لارتكزرسيس فامر بتتلهم ولماتم ذالكخافت جنود اليونان لانهم فقدوا روساءهم وباتوا بليلة ليلاء يفكرون بماحل بهم ولإسماانهم بجهلون الطرق ولاموننة كهم وإلاعداء محيطون بهم من كل جهة وهم بعيدون عن بلادهم اكثر من ٢٤٠٠ ك م وكان فيهم شاب اثيني بدعى زنفون وكارت مجيئة في صحبة احد القواد لينشرح بالتفرج على بلاد جدبة وشعوب مجهولة فلما رأى ارتباك انجنود جعل ينشطهم وجمع النواد المشورة فيما بجب اجراؤه للنجاة من انخطرثم علم بوجود خائن بينهم كان ينصح للعجثمعين با لاستسلام لملك الفرت فطرده زنفو ن وانتخب مع القواد الصغار قوادا كبارًا ﴿ وإستم القيادة الاولى وإحكم تعبئة انجيش وسارفيه يقطع البيد وانجبا ل وإلاعداء في

طلبه الى ان كلوا وما وا فعاد واعن اليونان فوصل هولاه الى جبال الاكراد فصادمهم اسكانه وجرت بينهم مناوشات نغلب بها اليونات ووصلوا الى ارمينية فقبلم ملكها واحسن منواع الآانهم لا قوا من الصة يع ضررًا عظيا ومات كثير منهم وهلك الكثير من خيلهم ومنهم من اصيب بالعائم جازوا نهر فاسيس ود فعوا عنهم سكان خاليب وهم المل حرب ووصلوا اخيرًا الى جبل ثيرًا س فاشر فوا منه على البحر الاسود فصاحت جود الطابعة استبشارًا حتى ظن قائد هم زنفون ان الاعلاء هجمت عليهم وكانت المجنود نتقدم با انتابع وكل من اشرف منهم على البحر يصبح حتى زاد بلبال القائد وابقن مجلول البلا فحت بالفرس يسعى الى حبث كان المجنود وهناك راى سبب وابقن مجلول البلا فحت بالفرس يسعى الى حبث كان المجنود وهناك راى سبب وابقن مجلول البلا فحت بالفرس يسعى الى حبث كان المجنود وهناك راى سبب وابقن على الدرك المتاخرون المتقد مين عاد والتها في وتعانفوا مستبشرين ودموع السرور بهطل باردة من عيونهم المبتهجة بمرأ ى البحروا قامواهنا لك اسطوانة و عودًا من الاسلود على الفرس وقاوموا به الطبيعة التي لا تغلب فار به اليونان على الفرس وقاوموا به الطبيعة التي لا تغلب

و بعد ماوشات جرت بينهم و بين بعض القبائل النازلة بالشاطئ و صلوا الى مدينة طرابز ون اليونانية وهي مستعرة لاهل سينوب فاحنفل اليونان هناك لمجانهم وضح الحاقم وأقامول بالعاب وكان عدد هم حينئذ ٢٠٠٨ جندي ولم يعد من قصدهم سوى وجود سغن تجلهم الى اوطانهم وهاك ما قاله احدهم. قد سئمت السير وقطع المفاوز ونقل السلاح والمحافظة على النرتيب والمحرب وخوض المعارك وها انا الان ارى البحر وبودي ان ارى سفينة تجاني الى اليونان فا لتي بنفسي على سطحها مستئيلا كا فعل عولس. وكان في بظنطية عارة اسبرطية فارسلت المجنود الى قائدها في طلب بعض المراكب فلم يكنهم من ذلك واضطروا ان يداوموا السير برا على الشاطئ فكان وا با بلغ فرنا باز المخارجي وصولهم اليها خاف سوء العاقبة فبذل عنهم اجن ينزلطية ولما المغ فرنا باز المخارجي وصولهم اليها خاف سوء العاقبة فبذل عنهم اجن نقلهم الى الشاطئ الاخر من المخليج وهناك انتهى سير العشرة الاف فانهم قطعوا في خسة عشر شهرًا ٢٥٠٠ كم وحلول ذها با وإيا با في ٢٥٠ عطة فكان هذا السير

بالظفر في ممكنة الفرس مظهرًا لليونان ضعفهم الذي لم بغفل عنه اجيزيلاس وفيلبس واسكندر

عظمة اسبرطة وحالتها الداخلية . ليساندروس \* ان نتائج حرباً البيلوبونيسة كانت سيئة جدًا على اليونان ومفسة لاخلاقهم فانها ولدت فيهم! المخيانة وزادت الفساد والشراسة جمى ان المحنودكانت تعامل الحاربين بعدالفتال شرّ معاملة وزاد الخلاف والبغض بين الطوائف

اما اسبرطة فانها صارت بعد سقوط اثينا مترامسة على سائر قبائل اليونان ولكها عوضا عن ان تاني ينهم الانفان والاتحاد لبكون الشعب اليوناني ذا قوة <sup>ا</sup> بناوم بها اعلاءه الفرس ومجافظ على استقلاله لم يكن من همها سوى اخذ الثار ممن كانت نقته فبعلت في اكثرالمدن الحكم مطلنا وكانت ننغب عشرة رجال ونجعل عليهم رئيسا اسبرطيا وتمدهم سعض انجنود لاخضاع من يعصي امرهم واجرى هولاء الحكام بعد استلامهم زمام الاحكام نفس ماكان بجريه الخوارج الثلاثين فانبهماجروا في ثاسوس منتلة عظيمة وإستلحموا الحزب المضاد لهم وفي مليطة كان ثمانماية من السكان لايقبلون بحكم الاسبرطيبن فاناهم ليساندروس وحاصرهم حتى اذا اعياه إخضاعهم ما لقوة حلف لهم باعظم الايمان انه يجيبهم الى ما يطاو بونهُ فا نخدعواً وخرجوا اليو فقبض عليهم جميعا وقتايم عن اخرهم ومكذا اجرى بكثير من سكان اسيا الصغرى وقال بلوترخوس ان عدد الذين قتلوا بهذا السبب لايحصي تمطرد وإجميع إسكان ساموس من جزيرتهم ولم يسمحوا لهمان ياخذوا منها الأكساء واحدًالكل منهم وقال اكزنفون لماكان اللقدموني ينكم كان يطيعه سكان المدن كلها خوفامن العقاب حتى ان رجاًً من العامة كان يستطيع احراءما يريد ولما وصل العشرة الاف اجندي من بالل طلبواالي اكزنفون ان يستلم قيادتهم فلم يتبل خوفا من ان ينظر اليهِ الاسبرطيون بعين الغضب وكانت جماعة منهم يوما ما في محل فانفذ اليهم قائد اسبرطي اوامر باجرآت فلم يطيعوه فقبضعلي اربعائة منهم وباعهم بيع العبيد

وكان لاسبرطة في ذلك الوقسة اساطيل يحرية خافظ على بحرايجة من قبرص الى بېزنطية و كان عند ها اموال كثيرة لم تكن تبذ لها كاثينا في تزيېن المدن ونقديم المعارف والفنون بلكانت تحكرها لاستخرام الجنودحين الحاجة من اهل البيلوبونيسة الفقراءاما المحافظة على هن الاموال فكانت شدين جدًّا فهذا ما كانت تستند البيم لندمونة معشهريها العظية اما اثيبافانها لماكاتفي مركز اسبرطة نظمت احكامها على خلاف هنا الطريقة ونجنبت الظلم والقساوة فانهُ لم يكن عد اسبرطة سوك القوة ااني كالت تمارسها وهي الرباط الوحيد لحفظ سلطتها وإما اثيا فانها كانت تمارس مع القوة العدل وانحكم وكانت مركزًا للسياسة والحرب والقضاءوفوق ذلك كله كانت دار الفنون والصنائعولم تجرى السلطة افلتدمونية شبئا مفيدًا وقد ساراليها الخراب لان الوفّا من اسباب شتى كانت توعز الى الافكار بسقوطها او انحلالهاوكان بعض هذه الاسباب في اسبرطة و بعضها في اليونان والبعض الاخر في غيرها مون البلاد اما نعا ليمليكورغس فلم ببطل استعالها في اسبرطة وآكن الاسبرطيبن الاصليبن كانوا بتناقصون بوما بعد يوم فان كثيرًا منهم هلكوا في انحروب وإخربن صاروا من رعاع الشعب لانهم لم يكن بامكانهم انجلوس على المائثة العموميه وقال ارسططاليس في ذلك ان من كان غير قادر على ادا مصاريف تلك المائدة يخسر حقوقه السياسية وقدراي من بقي من الاسبرطيبن اقتراب الموتمنهم وذالك ليقص عدهم وقد ذكرنا أفيما نقدم خوف الاسبرطيهن وصياح<sub>ا</sub>م لما اسر منهم الاثينيون ٤٢٠جنديا <u>ف</u> سفقطرية وقال ارسططاليس ان ارض الاسبرطيبن كانت تكفي ليعيش بها الف وخمسائة فارس و · ٢ الف راجل الأ انها الان لانقوم بمعاش الف رجل وفي<sup>ا</sup> الاجتماعات كان بالكد بين اربعة الاف مجنمع اربعون اسبرطيا اصليا مع الملك والشيوخ وإنقضاة وخلاذلك انةكان كلما نقص عدد الاسبرطيبن يزيد عدم المساواة وقد افسد اخلاقهم الذهب والفضة لان من كان يذهب منهم قائدًا الي إلسيا يعود بالمال الكثير وحب النرف والنعيم والرشوة وغير ذلك من العوائدا اتمي اراد ليكو رغس ان تصان بلاده عنها حتى ان القضاة وإهل السناتو استعملوا البذخ

وإنغمسوا في الترف فحذا الشعب حذوهم بكثرة النفقة وزادعيث الحكومة حتى صارت مطلنة التصرف لاتعبأ باعل مجلس الامة الذين لهم حقالنقض وإلابرام وكان التضاة وإهل السناتو بجرون ما بخطر في بالمم فنتج من ذلك وقوع الشقاق بين **درجات الاهالي ولما صارليساندروس الوطني الاول بين الاسبرطيين فكّر في** اصلاج حال السياسة في المبرطة وزع التاج الملكيمن العائنتين المالكنين وذلك ليعطيه لمن استحقه من الاسبرطيبن بكثرة الفضائل وإنحزم املاً بانهُ بكون ذلك الرجل الذي يستحق الملك بالذكاء والمعرفة لانة قد بات عند الدينان ثقة وفي ارفع درجة من|لاعنبارولما علم الاسبرطيون بنيته فرح كذير منهم حتى انهم بنوالة مذابح فحسن بسبب ذلك كثيرون وناصبوه الشر ولذلك لم تنحج بقصك ولما مات الملك اجيس سنة ٧٩٩ نمكن ليساندروس من جعل الملك با لانتخاب املاً بان ينتخب اجيزيلاس وإن كان للملك وربث وهوابنه الذي لم يغفل عن طلب حقوقه فقال ليساندروس للشعب ان ليونيخيداس لم يكن ابن اجيس بل كان ابن السيبياد ولم يفعل ليساندروس ما فعل الاً لاعتباده ان يتولى اليونان ماسم اجيز بلاس ولكنه لم بنجع ايضا في ذلك لاوب اجيزيلاس خالف زعمه ولما فبض على زمام الحكورة اعرض عن ارامليساندروس ومشورانه فالنزم هذا ان يلجآ الى الخداع وقال باوتر خوس ان كلمون|ه!يةرناسي|نشأ لهُ خطابا فصيما زعمانهُ يستجلب بهِ خاطر الاسبرطيين المه وعد الى استعال الرشي للناس ليقولوا فيع خيراً

اما اجبزيلاس فانه كان قبيح الصورة قصير القامة اعرج ومع كل هذه المساوي كان حائزًا على اعتبار القوم بما له من حسن الخلائق والغيرة وكان في عاية من التناعة وذلك مكه من الثبوت في الملك اكثر من ثمانين سنة فانه كان يشارك المجنود بطعامهم في القال ويتكي على الصحصان مكشوف الراس متعرضا لحرارة الشمس اما شجاعته فكانت توازن شجاعة جميع الاسبرطيبن وقد جمع مها حذقا ودراية ومع ذلك لم يكن رجلاً وللتاريخ ان يندد بسياسته وما فيه من التغاضي وفي ما كان لمساندروس يسمى با لافساد في الحكومة وقنت الحكومة على موامن

وقبضت على سببها ورفقائه وسالته عما حمله على اجراء ذلك فقال الي حرلاانقيد انول احد في لقدمونة فعذبوه فاصر على جوابه فاما توه وكان بعد ذلك اضطراب داخلي في الهيئة الاسبرطية وإنفاق بين العامة كلها من احرار وارقاء كاد يثير حرباعامة اولم تبادر حكومة اسبرطة الى قطع اسباب هذه الفننة

العدوان في اليونان على اسبرطة . محاربتها الفرس سنة ٢٩٩ \* لما رأت اسبرطة نفسها في الغاية من البأس لم تثنع من اجراء كلماً كانت تشتهيه ولم يكن هذا البأس سوى نتيجة الانحاد لان اسبرطة كانت فليلة الدخل وإلاهل فكانث لذلك قويما الخصوصية نتلاشي شيتًا بعد شي فواما نصرفها فإنه كان يكذر جميع الذين ما برحوا من انصارا كحرية ومحبيها ولم نكن تفعل كاثينا مع من هم تحت رئاسنها فانهااي اثيناكانت نسترجورها بتسهيل اسباب المتجر والقيام باعياد هجة ونشراشعارشائقة وغير ذلك من الفوائد والملاهي اما اسبرطة فكانت نسلبهم كل الاشياء ولانخرج من مدبنتها شيئًا وكانت تفرض في كل عام اتاوات وضرائب تبلغ الغب وزن وكانت تأخذ هذا المال وتخفيه فيلقد مونية فلاتخرجه مَن هناك ويعديسير من الزمان شعر اليونانيون بثقل جورالاسبرطيين وإسف كنيرون منهم على ايام تراس اثبنا حتى انهم نسوا مــا لحق بهم في ذلك العهد من الاهانة او راوها محتملة وتمكن لذلك عند اليونان جميما بغض اسبرطة وزادته حادثة هي ارب شابين اسبرطيهن ذهبا الى بيوتيا فوجدا صبيتين فاوصلا اليها الاهانة والاذي تمة اغنصباها وقتلاها وقتلا ورجلااخر فحضراهل النتلي الىالاسبرطين طالبين حفوقهم حكومتها من فلم تصغي اليهم فرجعوا خائبين وذكر وا ذلك عند اهلهم

وكانت ثيبة في اليونان الوسطى تعزو الى نفسها ما كان لاسبرطة من السلطة في البياو بونيسة ولم يكن بينها وبين اثينا سوى حسد قليل وليس بينها خصام مم ومضادة في المصالح العمومية كما كان بينها وبين اسبرطة رغا عن المشابهة في الاحكام ولما سكرت اسبرطة بخمة الانتصار طنت بانها غنية عن كل احد وتشامحت حتى لم نحد تراعي

احدا وإزدرت اهل ثيبة لانهم خصوا بانفسهم عشرابولون في ذلفة ورفضت باحنقار طلبهم نصيبهم من الالف وإربعائة وسبعين زنة وهي الاموال التي جاء بها ليساندروس من العجم تسليفا من قورش ومن المال الذي اغننم في انحرب وانحد اهل قرنثية مع اهل ثيبة وجرت مباحثات بين اهل ارغوس وإهل اسبرطة بشان تحديد التخوم فقال اهل ارغوس ان برمانيا اظهر فنال ليساندروس وقد اشهرسيفه ان من كان منا امضى سيفاكان له الحق الواضح في تحديد التخوم وكان ميغاري بباحث فرفع صوته فزجره ليساندروس وبالجلة ان اسبرطة كانت تعامل انجميع بالاهانة والقساوة ولما استبدت برئاسة اليونان تركت محالفة الفرس وإنفردت بالمداخلة في المسئلة الفارسية المتعلقة بيهنان اسيا وقد بدا لنا ما اجرته في مساعدة انفرس على سلب استقلالهم قبل حرب ايغوس بوتاموس وبعدها .وسارتيسافرن الى جزيرة مليطة بقصد اخضاعها لانها شاركت في الموامرة ضد الفرس واستنجد باسبرطة فبعثت اليه بستة الاف مقاتل وثلاثماية فارس مرس اثينا نحت قيادة ثينيرون الاسبرطي واتحد مع هولاء من بقي من العشرة الاف ااني رجعت مع زنفون وثلاثة الاف من ابونيا فسارفيهم القائد واستولى على برغامة وغيرها من المدن ولكن عدم نظام جيوشه وإستباحتهم المدن اكحق بالاحلاف ضررا فشكوا جوره فاستدعنه اسبرطة وحكمت عليه باداء ضريبة لم يستطعوفاءها فنفوه وإقاموا عوضة دركيداس فهادنهذا القائد فرناباز وحارب تيسافرن ونظم العساكر ففاز بالنجاج وافتتح بلادًاكثيرة ثم دخل خرسونيسة ثراقة فاخضع اهلها وسارالي قاربا حيث كانت اموال تيسافرن اكخاصة به فاضرم فيها ناراكحرب فالتقي انجيشان ولاحت علائم الخوف على وجمه العساكر اليونانية لانهم رأ واكثرة جنود الاعداء ووجود مستجندين بينهم بالاجرة فاضطر دركليداس ان يتوقف عرب مقاتلتهم وخلا الي فرنا باز فطلب اليه ان تسعم الفرس للمدن اليونانية ان تحكم بشرائعها وطلب فرنا بازان تخرج انجيوش الاسبرطية من بلاد الملك الاكبرومن الاماكن التي حلوا بها وتهادن الفريقان على ان يستشير كلّ منها حكومته وكان ذلك في سنة ٢٠٧ ق م

نجريدة احيزيلا س سنة ٢٩٦ \* وفي ذلك الوقت سي اجيزيلاس الملك قائدًا لجيوش اسيا وسافر بحرًا في النين من جيوشه وستة الاف من جنود الاحلاف. و في هذه المرة لم يقبل اهل ثيبة وقرنثية بمرافقتهم وإعنذرت اثينا بضعفها وجرى خصام سببه ان البيوتيين الفواعن المذبح ضحية اجيز يلاس ويدّدوا لحبها. وذاك لان اجيز يلاس خالف العادة بتضعيته على يدكاهن غربب عن البلاد ا انبي ضحى فيها فسافر الى افسسولم ينتقم ممن اوصل اليه هذه الاهانة •وكان معه ليساندروس وديوان عد د اعضائه ثلاثو ن وهم من الاسبرطيبن وكانت مدن اسيا حنئيذ في ارتباك عظيمولم يكن بعلم سكانها بجنيقة حالهم ولم يعرفوا السلطةالسائلة من السلطنين وها سلطة الشعب التي كانت توءيدها اثينا قبلا وسلطة الايبان الني يعضدها ليساندروسالقادم معاجبز بلاس ليجد اهل حزبه وكان بظنه الهيسير بالماك كيف شاءوكان/ة اتباع كميرونمن الذبن كامل بأثونه ويطلبون حمايته وما زال لهُ الفدر الرفيع فانفذ السلطة حتّى ظنَّ الباس انه هو الملك وإن اجيز يلاس تابع لهُ فاغناظ الملك من ذاك وإبان للبساندروس غيظه مَّا بجريه · فاضطر ألى الخضوع لللك وآكمه اراد ان يخني سقوطه عن الناس فطلب إلى الملك إن يبعثه برسالة الى مكان ىعيد . وفي ابناء الهدنة التي استتبت بين دركليداس وتيسافرن جمع حيوشًا كثيرة امَّا اجيز بلاس فسار مسرعاً الى فريجيا التي بقيت بدون محافظ وغنم منهاکنیرًا . وحیث لم بکوپ معه فرسان عاد الی معسکره في افسس وإمر بتهيئة اللوازم اكحربية وإلاستحكامات وناظر بنفسه اجراءها ولما تمت خدع تیسافر ن ثانیة وکان پنتظره فی نواحی ارقادیا فهاجم بلا د سر دیس وتوغل فيها مسيرة ثلاثة ابام ولم يصادف معارضا و في اليوم الرابع ظرت فرسان الاعاجم اانيكانت منفصلة عن انجنو د المشاة فهاجم م اجيز يلاس بغتة واستظهر عليهم فشنت شملهم وغنم منهم • ٧وزية فاوقع هذاالفشل نيسافرن فيحيرة وغضب الملك ارتكزرسيس من أنكسار عامله فامر نيثروست ان يسهر الى نيسافرن

فيقتله ويتولى مكانه · فبادر تيثروست! لى اتمام|مرالمالك وإظهر للا•سبرطيهن انهُ لم يعد من موجب المهاربة وعرض عليهم الاعتراف باستقلالية بونان اسيا بشرطان يودوإ الخراج المتأخر وإعطي ثلاثين وزنة لاجيز يلاس على ان يخرج من ولايته الى ان يا تي الجواب مرب اسبرطة . فاخذاجيز بلاس المال وسار الى ولاية فرناباز. وإثار الحرب هناك . وكان ذلك معروفا لدى تبثروست على أ انه كان يومثرا لتخلص من الحرب وإبعاده منه بايَّة وإسطة كانت الاانه عندماً خرج اجيز يلاس من مقاطعته شرع في استعال الوسائط الفعالة لاخراج اجيز بلاس مرے كل اسيا وكان من احسن الوسائط لذلك اثارة الحرب في اليونار \_ فبعث الى تلك البلاد برسول امين واعطاه خمسين و زنة يتصرف بها هناك اما اجبز بلاس فداوم السيرفي اسيا وحالف امير بفلاغونيا وكان اسمه اوتيس وصارعلى مقربة من دسكيليون . وكان بها مقام فرنابازالذي التبس من اجيزيلاس ان يقابلة فتقابلا وتباحثافي الحرب. فتوعد فرنابازا حيز يلاس بكثرة العساكر وإلاستحكامات اذا داوم انحرب. ووءنه بالمال ان رضي بالصلح فلم يتفقا على امر وإصر اجيزيلاس على التوغل في البلاد . وحينئذ الته رسائل من المبرطة بسرعة العود اليها لوقوع اكحرب في اليونان وإنّ وجوده هناك لازم فكدّره هذا انخبر حيث قد فاته بسببه بلوغ مجد عظيم فجمع جنوده وإظهرهم على ارادة الاسبرطيبن وإمان لهم وجوب رِجوعه الى اسبرطة للذَّب عن الوطن فبكث العساكر وحزنوا وقا لواانهم يسيرون في صحبته لمساءنة لقدمونة فاستناب رجلًا في النيادة والتي له اربعة الاف مقاتل وعاد مع البا في في طريق خرسونيزة وذلك سنة ٢٩٤

محالفة اليونان على اسبرطة سنة ٥٠ ٢ وصلح انطلكيداس سنة ٢٨٧ \* ان سبب امحرب التي شبت في اليونان كان محالفة اهل ثيوة وارغوس وقرتية واثينا الذين اراد وااكروج عن طاعة اسبرطة واعظمن ذلك مداخلة تيثروست فانه كا ذكرنا ارسل رجلاً من قيله وإعطاه خمسين وزنة فوصل المرسل الي اليونان

وفرق المال على خطباء ثيبة وقريثية وإرغوس ليهمجوا اكحرب بخطبهم. ففعلوا وظفروا بالغاية من ذلك ووافق تيثروست انه عند وصول مرسله وجداهل ثيبة مفعمين غيظا من الاسبرطيين و في اثناء داك حرى خلاف بين الفوقيين لوللاوكريين وعضدت اثينا هولاه ولما انتشبت الحرب كان ليساندروس في خليج كاليبوني فطلب الى اسبرطة ان ترسله مدكًا للوقريين. وسار بوسانياس، ملك اسبرطة الثاني من جهة اخرى وإتفقا على إن يكون الملتقي عند اسوار هاليارتة . وفي الموءا وصل ليساندروس وحده وكان مرب عادتهانهاذا عزم على شيء لايتأ خر عنه فغرج اليه اهل ثيبة وتفاتل فقبضوا على عساكره وقتلوه . وفي غد ذلك اليوم وصل بوسانياس ولم يتجرأ على المجوم لانه لم يكن يثق بحالفيه فهادن اهل ثيبة على ان يجمع اشلاه الفتلي وكان الثيبيون معجبين بانتصارهم وقد تمكنت منهم انخيلامحتي ان احدهم كان ينهن الاسبرطي اذا رواه ناكبا عر ٠ ي انجادة او يشبعه ضربًا العا وعاد بوسانياس الى اسبرطة نحكموا عليه بالفتل فيرب لاجثا الى ثبية ومات بها مريضا سنة ٩٠٥ وكان اهل ثيبة قبل وقعة ليساندروس به ثول الى اتبكية جماعة في طلب المدد من الاثينيين ولم يكن عند هولا سفينة وكانت مدينتهم بدون سور ولكنهم رغاعن كلَّ ذلك اجابوا اهل ثبية الى ما اراد ما وإرساوا اليهم مدمًّا من الجنود فوصلوا في غدوقعة هاليارئة وكانوا مع الثيبيين عندما جاء بوسانياس فعلت مداخلة الاثينيين اهل اوبة وإقرنانيا ولاوكريا وقرنثية وإرغوس على الدخول في محالفة جديدة وحفل جماعة منهم بقرنثية فقال في ذلك المحفل تبمولاوس ِ الفرائي . ان اللقدمونيين كالانهرا اتي تكون صغيرة عبد نبعها ونتعاظم كل ما تندمت في الجري اوكالنحل فانه يوخذ بسهولة في خلاياه والالذع مولم متى خرج منها فلنسر اذا الى لقد مونة ونلقي الاعداء في اقرب مكان او في مدينتهم. وكان هذا النصح مفيدًا لواتبعوه وأكنهم تهاملوا في اجرائه ولما نمت نعبئة جيوشهم وصارت على ا قدم السيركانت جنود اسبرطة وصلت الى سكيونة وإلتقي انجيشان بقرب نبمية وكان مع المتحالفين ٢٤ الف جندي و ٥٥٠ فارسا ومع الاسبرطيبن ١٢٥٠٠

رجل فوقع الشفاق في عساكر ثيبة وعظم الخلاف عند القواد . فانكسروا شرَّكسره وقتل منهم ۲۸٬۰ رجل وقتل من الفلافرين ۱۱۰ رجل و لم يكن بينهم من اهل اسبرطة الاصليبن سوى تمانية رجال . وكان ذلك سنة ٢٩٤ . الآ ان من الوقعة لم تبطل عزم التحالفين ولكنهم ارتديل الى معسكره بالسكينة . ووقتنذ وصل اجيزيلاس في جنو ده بعد ان جاز بثراقة ومكدونية وأساليا بلا مانع. و بلغ ٰ كورونة وكان ينتظرها لتحالفون هناك فجرت بينهم وقعت هاثلة اظهربها اهل ثيبة بسالة حيريث الاسبرطيبن وإنخن اجيز يلاس جراحا ولكنة ثبت في ساحة النمال وكمان ذلك انتصارًا الأاله غيركامل . وفي اليوم الثاني بلغ اجيز بلاس اخبارًا سيثة اخفاها عرب عساكره فان كونون الاثيني الذي كان لاجئا الى قبرص بعد حرب ايغوس بوتاموس كان براقب باعنناء جيع ما يجري في اليونان وقيل انهُ سارالي الملك الككبروابرم بينها انفاق لم يعرف كنهه الآان اسطولاً عظماً نحت إ قهادة كونون ظهر بغثة في محر فينيقية غالتني باسطول فارسي نحت قيادة فرناباز فسارت اولاً هذه السفن الى رودس وهاج قوادها فنهضوا على حكومنهم التي كانت اقامها اسبرطة . ثم التقط بسفن كثيرة حائلة محنطة ارسلها ملك مصر الى اهل اسبرطة فنهبوها . ولما التقي كونون بفرناباز ساراالي الاساطيل الاسبرطية فوجداها بقرب كنياة وكانت ٥٨ سفينة فإخذا منها ٥٠ سفينة وإلبقية نحطمت او تمكنت من النجاة بالفرار . وفتل قائدها وهو صهر اجيزيلاس لانه لم يشا ان يترك سفينته فارطها في المبرفت علمت وذلك سنة ٢٩٤

وضعفت بهذا الانكسار قوة اللندمونيهن البحرية . اما المحرب في البرفكانت لا تزال قائمة على كل ساق وانحصرت حول قرنثية . وكان يدافع المتحدون جهدهم عن هذه المدينة وسدّ وا مدخلي المخيع اليمصر والاسبرطيهن في المياو بونيسة مجافسه هذا الاجتهاد ما جرى في قرنثية وهو ان بعض اهلها اغننه وا الفرصة يوم عيد الموقع مل المجتمام لم فعجموا على اخصام م وناجزوهم قتالاً واستعموهم حتى انهم كانوا يد محون بعضم في الهواكل تحت المذاج والاصنام . واستجدى بالملة دمونيهن فغرق

هولاه الاسوار العالية واستولوا على ليخة فبات اهل قرنثية مخصر يعث وفخص لجيوه اسبرطة طريق في الخليج فخاف اهل اثبنا وثيبة واجتهد ما باجراءا لصطوعلى شروط هيانة بسح لاهل اثهنا ارن بجد دوا اسوار مدينتهم وسفهم وان تعرف ولاينهم على لمنوس وإمبروس وسكيروس ولكرن اهل اسبرطة لم يقبلوا بمسليهم الخرسونيزة فرفض اهل اثينا الشروط لامتناع الاسبرطيين من قبول الشرط الاخير وعادت انحرب الى جريانها . وكان بين قولد العساكر الاثينية رجل اثبني اسمة اينيقراطس وكان على جيش من المستجندين بالمال وقيد رأينا فيا نقدم حالى هولاه امجنود في اسيا وكان وفتئذ كثيرون منهم في اليونان وله نظام وترتيب وكان ابناء الوطن قبهل ذالك يمارسون الاعمال انحربية ومنهم كانت الرّجالة الذين كانت تدوريهم جنود بسلاح خفيف وهم من الاحلاف او الارقاء وكانت وقتثذ واجبات انجندى من واجبات ابن الوطن . ولم تكن الاعال اكربية مخصرة في قوم دون اخرين وكان ما تقرره الافكارفي السناتو او الديوان ننفك الابدى فيساحة الفتال ببسالة وطنية نجل الرجل على بذل النفس في خدمة الوطن ولكن هذه الحال نبعدلت لان المستجندين إ بالمال بيلون الى من يكثر منه مخلاف جنود الوطن الذبين لابفضلون علي وطتهر شيئًا ولوعظياً . ولم يكن لاولئك في الحرب نلك الهة وإنجاسة الوطنيه التي كانت قبلاً عند اولاد الوطن وصارث الان اكحرب حرب علم وحركات لاحرب بطش وبسالة واخنص ابنيتراطس باجتهاد عظيم في منه الثورة. فانه غيّر الحمة قسم من انجنود الاثينية وجعل للدارعين كبيراثمية بان اعطاهم دروعا صغيرة ورماحا خنينة وسيوفآ طويلة فجمعوا قوّة الرجالة وسرعتهم فهذا الترتيب كارن يسهل للجنو دسرعة الحركات وكان ابنيقراطس يشفل جنوده بلا انقطاع ولم يكن قط يمسكر بدون عمل المتارس في بلاد الاعداء والاصحاب وهوانذي رنب اشارات العسس بكلمتين الواحدة مخنصة بالقواد وإلثانية باكرس وفي سنة ٢٩٢ جرت وقمت بين جنود اينيتراطس وجنود اللند مونيين فاستظهرت جنودا يفيقراطس على هولاءونتلوا منهماكنين وخسين جنديا ومن ذلك الوقت ذاع لهرعظيم ثهرة وإشنهر

قائده وصاروا بنهبون ويتتلون حتى في وسط ارقاديا وذلك بدون ان يتجراء محالنو اسبرطة علىصدهم

وفي سنة ٢٩٠ هاجم اجيزيلاس بنام على طلب محالفيه الاخائيه بلاد الرنانيا وهاجم ابنه اجيزيبوليس بلاد الارجيهن اما الاعاجم فانهم بعد انتصارهم في سنيد نشجعوا واخذوا في الهجوم فطرد كونون وفرنا باز النواب الاسبرطيهن من حتى مدن يونان اسيا وتركوا للسكان الحرية بانتخاب حكوماتهم ثم سارول بالغارة حتى بوغاز مسينيا وهناك خربول وادي باميسوس الخصب واخذوا قيارة ووضع بها كونون حرساً اثينيا . ومن هناك ذهب فرنا باز الى برزخ قرنثية وتخابر مع عدة المتحالفين وختم اجتماعهم على مداومة الحرب واعطاهم ذهبا وكان من نيتهان برجع الى اسيا فعرض عليه كونون انه يتمد بمعاش الملاحين ان ترك له الاسطول وانه يبني ما كل باقياً من النقود وذلك ليسرع بانجاز الاعال فاني كونون الى بيرة في ٨٠ اسوار اثينا التي يكون قيامها ضربة قوية على اندمونة فاجاب فرنا بازطلبه واعطاه مركبا وانجد بملاحيه والفعلة الذين استاجره وارسلتهم ثيبة وغيرها من المدن شعب اثينا على القيام ما عال ثمستكل وقيمون و بريكس وفي هذه المن كان يو دي للفعلة ما ل الفرس وليس ما ل الاثينيهن

ولما انجز الاثينيون بنا الاسوار اجنهدوا بارجاع سطونهم التي كانت سفطت امع اسوارهم . فجزع الاسبرطبون من نجاحهم السريع وعزموا على محا لغة النرس على ان يعطوهم بلاد بونان اسيا فلم بحز طلبهم قبولاً . ولكن نصيب كونون الذي جذبه تير بباز الى سرد بسوالقاه في السجن ورتبا قتله محتما بانه خان الملك الاكبر اظهر نوا با بلاط شوشن انحتيتية وذلك سنة ٤٩٢ وعند ما رأى الاثينيون از دياد سلطتهم التي اليديما محالة الفرس شرعوا في مقاومتهم وارسلوا مددًا الى افاغوراس ملك أقبر صعلى انفرس و وجعلوا ثراز ببول محيى الحرية على اربعين سفينة اعاد ابواسطنها محالفة الميرين من ثراقة و بيزنطية وخلكيد بكية وقسم من لبسوس ثماعاد ربع مرور بحز البنطش وفرض ضرائب على جميع المدن في ساحل إسباحتي بمناها وسمرور بحز البنطش وفرض ضرائب على جميع المدن في ساحل إسباحتي بمناها

وجرت مناوشة بين انجنود وإلنلاحين بقرب اسبندا نداخل بها ثرازيمو ل فاصهب بضربة كانت الفاضية وذلك سنة ٤٨٦ وكان الاثينيون ارسلوا على اثر • اينيقراطس أ فوصل في العسكر الى الهلسبنطش وداوم اجرا· العمل. وكان رجوع هذه النوة سريعاً الى شعبكان ساقطا بلاسلاح مَّا يربع الملك الاكبر آكثر من قوة لقدمونة . ثم ارسات اسبرطة رسولاً اسمه انطلكيداس الى بلاط شوشن ليجل الملك على ممالفتها فقو بل ما أنرحاب. وإنفقت دولتا الفرس وإسبرطة على شروط صلح نتلي على أ اليونان وهاحم فجأة اهل ايجية في بعض اللهالي مينا بيرة ونحج الاسبرطيون في الهلسبنطش فانهم جمعوا نحبًا من ٨٠ سفينة وسدوا طرق تجارة اثينا فاضطرب هك الى قبول الشروط التي نسبت الى انطلكيداس وجع تيريباز نواب جبع المدن المتمارية وتلاعليهم اوامر سيدهوفيها ان الملك الاكبر رأى من العدل ان تكون مدن اسيا وقبرص في ولايته . وإما باقي المدن اليونانية كبيرة كانت ام صغيرة فتكون مستفلة ما عدا لمنوس مإمبروس وسكيروس التي تكون كالسابق للاثيمين ، وإن كل من رفضهن الشروط بقاتله مع الذبن يقىلونها وبجاربهم برًّا وبجرًّا بالما ل وإلرجال ولم بكن شي اصعب من قبول هذه الشروط لدي اولاد المنتصر : في أ سلينة وبلاتيا الذبن ظفر وإيا لنصر مرتين على الفرس، وذلك العار راجع بالاخص على اسبرطة لانها كما قال بلونرخس في حرب لوكترة خسرت السهادة. وفي صلح انطلكيداس خسرت الشرف لانها هي التي طلبت مداخلة البرابرة الجبرية . وهي ا اتي اجرت حكم م وتركت يونان اسيا لللك الأكبر وإنهدم اساس كل محالفة وكل اتحاد بين المدن اليونانية . ورفض النببيون قبول هذه الشروط لانهم اضريل بها. مدن بيونيا التي كانت في يده من مدة طويلة فجمع اجيز بلاس جنودًا على اجبارهم فالنزموا الى الرضوخ وكذاك حبرت ارغوس على ان ترفع الحرس الذي وضع في ا قريئيه فانه اصبح عند ذالك سديلاً الى دخول مبدأ اسبرطة اماهلةفلم نخصّ ذامها بشيء من الشروط ولم ترد الى المسينيين مدينتهم حيث ارادت بذلك ان نضعف انجميع ونجعلهم مقسومين حولها ونبغى وحدها ستحاة وقوية

## الفصل الرابع عشر

سغوط المبرطة. عظة ثيبة الوقتية من سنة ١٨٨٧ لى سنة ٢٦١

افراطاسبرطة. مفاجأة كدمة سنة ١٨٦. بيلوبيداس وابا مينونداس. استئلال ثبة سنة ٢٧٩. تجديد المحالفة الاثينية سنة ٢٧٨. وقعة لوكنرة سنة ٢٧٩. تخطيط سفا ٢٩٨. تجديد المحالفة الاثينية سنة ٢٦٨. تخطيط مسينية حوادث تسالية مع سنة ٢٦٨ لى سنة ٢٦٤ ملاخلة الفرس سنة ٢٦٧ وقعة منتينة سنة ٢٦٢ من سنة ٢٦٨ وقعة منتينة سنة ٢٦٢ افراط اسبرطة. مفاجأة كدمة \* فال آكزنفونان بسبب صلحانطلكيداس نال الاسبرطيون عظيم بجد اما التاريخ فلم يشهر هذه الشهادة التي هي من صاحب لقدمونة. ولما كانت البلاد اليونائية تحت سيادة اثينا وصلت الى اعلى طبقة من المجد والاقتدار ولما تحولت الى اسبرطة سقطت متفهن قسبع عشرة سنة ولم نستفد من انتصارانها الا فلما وعنوا فقد تصرفت مع اثينا تصرفاً ردينا وعلى هذه المبادى الاندوم سلطة ولذلك كان سقوطها سريعا على الن صلح انطلكيداس اخر هذا السقوط قلبلاً ولذلك كان سقوطها سريعا عن مضادة اليونان الاسبرطة بيد انهم لم يكونوا معتصبين او هم ضعيفون فانها توصلت باذلال ارغوس وترجيع حكومة الاشراف معتصبين او هم ضعيفون فانها توصلت باذلال ارغوس وترجيع حكومة الاشراف الى قرنئية انخليض البيلوبونيسية ولو تصرفت وقتنذ كاكانت في زمن بوزانياس لكان مكنا لماان نحافظ على المركز الاول في اليونان

ولما اشتهرا الصلح رجع كل من الناس لاشغاله فالفلاح الى حتله والتاجر الى حانوته والصابع الى مد بتوحتى حضر رسل من اسبرطة وطلبول من المنتينية بنان يهدموا اسوارمد بنتهم حيث ان زمام حكومتها كان في بد الشعب اما السبب الذي جعل اسبرطة ان تحتقر اهل منتينة فهو انه ايام كانت الحرب بينهم و بين الارجيبن امد وهم بالمعتطة واظهر وا غاية السرو ركما بلغهم تقهفر الاسبرطيبن فتينع المنيئيون عن اتمام طلبهم فسار الهم اجبز بلاس وخرب اراضيهم وحاصر مدينتهم واخذها بان حول الى سيورهاماه النهر وكانت اساسات الاسوار مبنية مجارة الترميد المشوي في حرارة الشميل

فسقطت فدخل المدينة مع جوده وخرب المساكن ودمرها وفرق سكامها المار بع قرى . و بعد ذلك جاء الى اسبرطة جماعة من فيله نطة وتشكوا للفضاة ان الاهالي طردوهم بسبب مارستهم نوع الحكومة الاسبرطية وإبانوالهم انة لمَّا كانت اسبرطة سائدة كانت المدينة خاضعة ومطيعة فارسل القضاة الى الفيلونطيبين يطلبون منهم ترجيع المطرودين وإعطاءهم املاكهم فتم ذلك سريعا سنة ٢٨٢ و بعد ان ضرب الاسبرعليون منتينة بنوا بلاتيا وإمر وا من بني من اهلها اوم يبنوا اسوارهم وكانت هذه انحيلة السياسية على شكلين مختلفين ينتهيان الى غاية واحدة هي اسقاط كلَّ مدينة كبيرة محالفة في البيلو بونيسة لينفرد وإيا لسلطة وإنهاض كل مدينة مهدومة من مدرب إعلائها وإستعال الدِسائس لجلِب الناس البهم . فمارسلوا الي المدن البيونية اناسا تحت برقع المحاماة والقصد بذلك استحلاب السكان اليهم وفي السنة ابثانية بعث اهل اقنئة وإبولونية وها مدينتان في خَلَكِيديكية برسل الى اسبرطة مستنجدين على اولىثة الني كانت تنوعدهم بنصد سلب استقلالهم وكان سبب ذاك ان اهل مدن خلكيديكية حيثكانوا من جنس وإحدوهم مصامح واحدة تحالفوا على مدافعة كلّ من بهاجهم من الاثينيين والمقدونيين. وكانت اولنطة مركز هن المحالفة وحكومتها المنرامية عليها اما شروط هنه المحالية فكانت أنَّ كل مدينة نجافظ على تراتبها وإن بكون لكلُّ من الاحلاف حقى التمتع بالحقوق المدنية والتلك والنضحية في كل المدن المتحالفة ثم حا لفوا عميتاس ملك مكدونية الذي اضطر الابلير ببن الى غلية شاطيء المخليج السرما يبكى الى اولنطة فاز داد وإ قوة ثم حالفوا بوتيدة وبالامدنية مكدوبنة الكبرى. وكان عندهم ثمانية الاف جندى ومقدارها من الدارعين وإلف فارس ثم تقربوا من اثينا وثيبة وكان هولاه الإجلاف فادربن على بلوغ غاية قاصية من نفوذ السلطة في وقت قريب لاثهم عدد كثير وعندهم المال انجزيل والخشب الصاكح للبنا والمعادن فيجبل بنجاء وكان في جوار مدنهم مدبنتان وهما اقنطة وإبولونية فطلب الي اهلها الفيلونطيون أن يدخلوا في مخالفتهم فابول تكبرًا فتوعدوهم ان اصرُّوا فارسل احل المدينتين الى اسبرطة في

اطلب المد دفاجابتهم الىذلك ووعدت الرسل بالاسعاف وامرت القائدا فداميداس إن بسيرفي العساكر لنجدتهم ثم هيأت عساكر اخرى وجعلت عليهم اخاه فبيداس أمسارفيهم مجنازا ببيونيا وعسكر قرب بلاد ثيبة وكانت حينتذ قسيب بسبب ما جرى فيها من النتن التي زلزلت النظام وجعلت الحلل فرأى لاونتيداس رئيس أحزب الأكامر في هنه المدينة ان يستنجد بالإربرطيين على اعدائه فاجابه فبيداس ابي ذلك وإظهر لهُ إنه مناً هب لمساعدتهُ . وفي بوم عيد سريس كانت النساء جيعاً في كدمة لتقديم الذبائح فلم يكن لذلك الدبوان فيها وكان انحرَّ شديدًا والطرق خالية . فدخل فبيداس مع جنوده بلا معارض واستولى على قلعة المدينة ثم سار الونتيداس الى حيث كان اهل الديوان فقبض على إسانياس رئيس الحزب المضادلة وحمله الى كدمة مدّعيا أنه يسعى في اثارة حرب جديدة أما من الحادثه فقد حملت كثيرين على احتقار هذا النعل. وظهرت على الاسبرطيبن ينسهم دلالة الغيظ من فاعله فبيداس وحكموا عليه بدفع عشرة الاف دراخمة ونزعوا عنه وظيفته ولكنهم حفظول التلعة لهم. اما اجيز يلاس فانه ما نع عن فبيداس بنوله انه لانجكم على أ ابن وطن لذنب بتنجة آيلة لخير وطنه . ثم ارسل مجلسا مخسطا من اللفد مونيات ومحالفيهم الى ثيبة نحكموا على اسمانياس بالموت بسبب ان العجم ارسلت لة ذهبا لتحده على اثارة حرب وقدكان شجاعا وطنيا لامئيل له فالتجأ لا ثينا من حربه نحق اربعاثة رجل هربا عنبب قتله

اماكينية اخذالاسبرطيبن كدمة وقتابم اسانياس فكانت بجريرة عظيمة سودت الريخ بم وإنماكان لهم بهاعظيم سهولة لاجل حرجم التي دامت ثلاث سنين. فاضرت لقد مونة بان خسرتها قائد بن ها افداميداس وتا لوتياس ومنه با الملك اجيز ببوليس الذي حضر بتجه يزات عظيمة ولم تمضي عليه مدة الآدهمتة حمى قضى بها في سبعة ايام . فوضع جسده با لعسل وارسل الى اسبرطة وتوصل النائب بوليبيادس اخيرا الى اخضاع الاولنثيبن بان احاطهم برا و بحرا وقطع عنهم الزاد والمدد فاستغاثوا يطلبون الصلح منه فعنهم اياه بشرط انهم يصاحبون اصحاب اسبرطة و يعادون

أعداءها ويجاربون تحت راينها فاجابول طلبه سنة ٢٧٩ وسهل خراب هذه العصبة المكدونيين اكتساب خلكيد يكية وثراقة بعد قليل من الزمن كما اخذت الاعاجم في ان نعين اسيا الصغرى غداة سقوط السلطة الاثينية. اما هاتان اكنيانتان بصوائح اليوزان فند سببتها اسبرطة

ووقتئذ رجع المطرودون من فيلونطة البها واشتكوا متظلمين لاسبرطة منسوم معاملة الشعب للم فحل عليهم اجيز بلاس وحاصرا لمدينة عشربعت شهرا فافتحها اخيرًا و وضع بها حرسا سنة ٢٧٦ فكان هذا حملاً جديدًا على اسبرطة ولم نكن نضع يدها على شيِّ لاظهار عظمتها الاتجلب لنفسها الضغينة والبغض من انجميع بيلوبيداس وإبامينونداس. استقلال ثيبة سنة ٩ ٣٧% ان كدمة كانت من ثلث سنين في ولاية اللقدمونيين وهولاء سلول حكومتها لرميسي حرب الاعيان وها لاونتداس وارخياس فمارسا الظلم الفاحش وافعا امحبوس رجالا وقتلا كثيربن كما فعل الخوارج في اثبنا ثم سنح لها ان الثبيبين الاربعائة اللاجتين الى اثينا بحاولون الرجوعالى وطنهم فعزموا على ذبجهم وارسل لاونتيداس جماعة الى اثينا بذلك القصد . ولكن مقاصدهم عرفت فلم يظفروا بالنجاح غيرانهم تمكنوا من قتِل رئيس اللاجئين فلا نظر جماعنه ما حلَّ برئيسهم علموا انهم في خطر وراً ول ان خير الوسائط لنجانهم الرجوع الى ثيبة وهناك وإن كانوا في خطر يكون لم امل بالنصر وكان فيهم رجل اسمه بلوبيداس وهو شجاع نسيب وذومال وكاأت مع ذلك عدوًا المخوارج وكان له صديق اسمه بلوبيداس فغطرله ان بنقذ وطنه وكان ذلك بالهام كما الهم ثرازيبول الذي جا من ثيبة لينقذا ثينا في عهد الخوارج وفي اثناء ذاك طلب اعل اسبرطة من الاثينيين ان يطردوا التيبيين اللاجتين الى بلاده فابى الاثينيون لان اهل ثيبة قابلوهم با لتيول حين لجأ وإ الى مدينتهم ايام حكومة الخوارج الثلاثين. وابتدأ حينئذ بلوبيداس الموامن في اثينا وجعل براسل صاحبه ابا مينونداس الذي لم يتركه الخوارج في ثيبة الألفقر فكان ينشط الشبان

من اهل ثببه على مصارعة الاسبرطيهن في اماكن الصراع وعوَّدهم التغلب عليهم وانتشرت موامرة هذه المجاعة ووصلت الى بيت حاكم ثيبة . ثم انفقوا على تحديد يوم لاجراء العمل ولكنهم باشروه قبل حلول الاجل حيث حكم بالنتل على رجل ثيبي من ذوي الامنياز بحب الوطر · . وسارا ثنا عشر رجلًا من اثينا لابسين عباآت خشنة وحاملين المعاول ووراهم كلاب كانهم يقصدون الصيد ودخلوا ثيبة من معابر شتيٌّ متفرقين وإجتمعوا في ديار احد الاغنياء وكان اسمة خارون وإناهم جماعة من الموامرين وكان فيهم رجل اسمه فليداس فتيا هذا وانية ودعي اليها اثنين من الحكام لوقال انه يكون عنده احسر ب نساء البلد فاتيا مساء فجودل يستيها مداما حتى تملوا وبلغهم حينئذِ إن في بيت خارون قوما من المفيهن فاستدعيا خارون البها وسالاه فاجاب منكرا وهو صافي الوجه ثم وصلت بعد برهة رسالة الى ارخياس من صاحب له في اثبنا يحذره بها ويوضح لهُ عا هو حاصل فلم يُجنَل ارخياس بالنحرير إبل مال عنه الى معاطاة الراح وقال غدا انظر في الاعال وبهد برمة وحيزة جاء الموامرون متلبسين لباس النساء وعلى روءوسهم آكلة من الزهر والشوك ونحت ذلك اللباس السلاح ولما تبينوا انحاكين انتضول السيدف ومجموا عليها فاددروا دمها وها لا يعيان من السكر على امر وإسرع فليداس الى السجن وفتح اروابه وإطلق سبيل من فيه وكارب بلوبيداس ورفنائء في بيوت الحاكمين الاخبرين وها لاونتيداس وهيباتس فاشركوها بنصيب صاحبيها ينادوا بسةوط انحوارح وإمروا بضرب الطبول في جميع الجهات وتتجمن ذلك قاق ورعب وكان في قلعة المدينة ١٥٠٠ جندي مناللقدمونيهن فلوخرج هولاء الي الموامرين لاهلكوهم ولكن ضجيح الشعب والنبران الملتمبة والمصابح المتناة و ركض الناس في الطرق راعم فكنوا في التلعة ا لا يتحركون . وإكنفوا بالمحافظة على انفسهم والقلعة وعند الصباح وصل سائر المطرودين مع جماعة من الاثينيين وإفقوهم على ما ارادوا وحيئذ اجتمع اهل البلد فبرزلم بلوبيداس مع جنوده بامر ابامينوهاس وحولم الكهة حاملين الاشراط المقدسة وهم يحثون ابناء الوطن على الذبّ عن وطنهم وعن الالهة ولما نظرهم الشعب

صرخ باصوات الشكرولقبوا المطرودين بمحرري المدينة وسموا الثلاثة الذبن الظهر والجنهادا كليابهن الموامق وهم بلوبيداس وخارون وملون حكاما عليهم ومن نمَّ هجموا على كدمة حيثا كان جيش الاسبرطيهن وحاصروهم فيها فبلغذلك إسبرطة فارسلت جماعة من عساكركانت في بلانيا الى عساكرها فاستظهرعليهم الثيبيون ولمًا نفد الزاد من الحصورين اضطر واالى تسليمالقلعه فحكمت اسبرطة على اثنين من النوابكانا في النلعة بالموت وعلى اخر لم يكن اذ ذاك هناك بدفع غرامة لم يقم بوفاءها فنني سنة ٢٧٩ قال بلوترخوس ان ما جرى من اكحوادث عنيب نجاة ثيبة كان سببا لقطع الرباطات التي قيدت اسبرطة بها اليونان. وكان بلوبيداس مع صديقه ابامينونداس ادركا الوسائط اللازمة لحفظ وطنهم واول شيء باشراه كان نحهيزها كامل اللوازم لمدافعة الاسبرطيبن الذين عمدوا الى ارسال جبش لمناومة ثيبة وطلبوا من الملك اجيز يلاس ان يكون قائدًا لةفرفض وإعنذر بشخوخنه فاعطوا قيادته الى رفيقه كليومبروتس الذي سار الى بيوتيا فدمر بعض محال بها وقد حدث من الاسبرطيين خيانةً نحو الاثينيين دعت هولاء ان يتجا الفوامع النيبين وهوان كليومبرونس كان ترك في تسبيسة سفودرياس مع قسم من انجنود. فرأى هذا ان يماثل الاثينيين بما فعله فبيداس بكدمة فعزم على ان يكبس ببرةليعوض على وطمه خسارة ثيبة فسارمسا ومعه قسم كبير من انجنود ولكنه دهمه النهار قدل أن يقطع اللفسيس وهي تبعد ١٧ ك م عن بيرة ففشل عمله وبلغ ذلك اثيا فقد متعليه الشكوى في اسبرطة بانه طلب مهاجمة مدينة محالفة فنجاه اجيز بلاس نظرًا ليسن سيرته . وكان لاثينا بذلك اهانة عظيمة فقطعت الخابرة مع اسبرطة وتهيأ تالحرب وشادت اسواربيرة وبست مائة مركبا سنة ٢٧٨ تجديد المحا لفة الاثينية سنة ٢٧٨ \*ان اسبرطة لم نقاصٌ سفودرياس بل كانت نجيزه لونحج بقصان لانها توسوست من ايقاظ سلطة اثينا وبسبب صلح انطلكيداس خسرت اثينا ما كانت قد استرجعته من المدن انخراجية ولذلك

لم يعد فبهااحد من محافظي البحر فكثر بهِ القرصار وصارول بنهبون المدن والمراكب ويوقعون الخوف والرعب ويضرون بتجارة كامل الجزائر وكانت لاتزال اثينا محافظة على ادارة هيكل دلوس مقدس الكَكَالاذة وكان يسهل لها ابدال رابطنهم الدينية الى رابطة سياسية وماكان يلزمها لذلك الامساعاة الظروف فقط فاتفق ارب اهل خيوس وينزنطبة ورودس ومبتليني وغبرهم ارسلوا سبعين مركبا الى اثبنا وطلبوا منها نجديد المحالفة القديمة التي دعنهم بضعة اعوام بارغد عيش فاجابتهم اثبنا الى ذلك بالقبول ونحت بج نحو ارسنيديس وصارت الموافقة ايضاعلي ان اعضاء هذه المحالفة بجافظون على استقلالية شرايع مدنهم الداخلية وإنهم برسلون نوابا لمجلس يلتثم في اثيناكان بهِ لكل منهما صوت متساوية وكانت هذه الجمعية لتقرير الضرائب العمومية وتعيبن المبالغ على كل من المدن اما اثينا فلكي ترضى المتحالفين اسقطت حقوقها عن الاراضي التي كانت قسمنها قبلا في الجزر والبرعلي زالات اثينا وخسرتها عند انتها وحرب البيلبونيسة ثمانها سنت شريعة في اثينا بها نمنع كل اثيني إن يتملك ارضا في غير اتيكة وإشتركت ثيبة بهذه المحالفة فتغيرت هيئها حيث كانت مخنصة بالبحر فصارت بالبرايضا ولذلك صارعلى ثببة نقديم قوة عظمة في البرمو الفة من عشرين الف راجل وخمسا تة خيال وعلى إثينا نقديم ما تدين سفينة ولما رأت اسبرطة مجالفة هن العصبة وجدت من اللازم معاماته إمحالفيها برقة فرنبت الضرائب الني كانت نفرضها عليهم بعدل وقسمت المحالفين الي عشرة اقسام وهم اللقدمونيون ولارقاديون ولايليون وإلاخائيون والفرنثيون والميغاريون والسكيونيون والفوقيون واللوكريون وإلاولنثيون مع محالفيها في ثراقة وصار نحديد مامجو لكل منهم

ثم تجددت المحرب في بيوتيا سنة ٢٧٨ فدخلها اجيزيلا س مع جموده وخرب الاراضي و بعد قليل التقى بجيش الاعادي و هم متاهبون للنقال قلم المجيزيلاس جنود الاثينيهن مع قائد هم خابرياس رجع عن الفقال خوفا لانه راً هم باحس ترتيب مسندين تروسهم الى ركبهم وبايديهم رماحهم فهذا المجلوس اراعه على وفن جيوشه

|وإقامت اثينا تمثالًا لخابر ياس كانه بالهيئة المذكوره. وفي السنة التالية رجع اجيز يلاس الى بيوتيا فاتلف المزدرعات فتنج من ذلك نقص زادعند الثيبيين لكنهم كانوا يحكرون منها للحرب وتبع اللقدمونيين الى التلال ودرس حركاتهم واتفق ان التقي العدوان بوما ونفاتلا فانخرخ بالجراح اجزيلاس في موقعة جرت بينهم فقال له احد الاسبرطيبن ان هذه هي تمرة الصناعة الحربية التي علنها لاعدائك وكان لهكورغوس احسن النصح لاهل وطنه الأبجاربول زمنًا طويلاً عدَّىٰ اواحدًا وفي الربيع من سنة ٣٧٦ سارالملك كليومبروتس مع اللقدمونيين إلى بيوتها ولم يهتدالي مسالك جبال قيثرونكا اهتدى اجيز يلاس فدهمه العدوبغتة وإوقع بوالبلا · العظيم وشنت شمله · ورأت اسبرطة انهُ لا يوافقها الاقبال في الحرب البجربة فارسلت ستين سفينة الى الككلادة لتقطع عن بيرة الفلة والميرة وتمنع وصول المدد الى اهل اثينا وبيوتيا اما اثبنا فبادرت الى تهيئة ثمانين سفينة وإرسلتها تحت قيادة خابرياس فالنفي الاسطولان قرب نكسوس وجرى بين انجيشين قنال فكانت الدائرة على اللقدمونيين فانهم خسروا ٤٦ سفينة ولم يفقد الاثبنيون سوك ١٨ سنينة ولو لمنخطر حادثة ارجينو زة ببال خابرياس فيوقف عن التتال لرفع الجرحي والتتلي من البحر لكان مصاب اللقدمونيين اعظم. وكان هذا النصر اول انتصارحازه اهل اثينا بعد حربالبيلو بونيسة فعظم شانها عندكثيرمن اليونانيهن وحالفها اهل كثير من المدن و في السنة التالية فها كان اللقدمونيون ينهبأ و ــــــا لتجديد الاغارة على بيونيا هيأت اثينا ستين سفينة وجعلت عليها تيموثاوس وهو من سلالة ارستيديس وبينت له ما يجب ان يجريه فدار حول البيلو بونيسة وإعاد اهل قرقرة وكفا لونيا وإقربانيا الى محالفة الاثينيين . وكان لهذه اكحلة نتيجة اخرى وهي ان اللقدمونين خافوا على شطوط بلادهم فلم يخرجوا منها وصاربا مكان اهل ثيبة أن بهاجمواالمدن البيوتية وهي تسبية وإورخومينة وبلاتيا ونقدم بلوبيداس بجيشه الى اورخومينة وكان بها جند من اللقدمونيين فخرجوا قبل وصوله وسارواالي لوكرية ولما وصل بلوبيداس الى المدينة وجد بها جندًا اخرين ارسلهم الاسبرطيون سريعاً كما

فلم يظفر بالنجاج ورجع ادراجه وصادف في رجوعه جماعة من اللفد مونيهن قريب تجيرة فقال احد رفاقه أنّا وقعنا بيد العدو. فاجابه بلوبيداس ولماذا لا نقول وقع العدو في يدنا ولم يكن عدد عسكرم سوى ٢٠٠ جندي وكان الاسبرطيون أكثر منهم اضعافا فتصادم العسكران وتنازلا ودارت الداءيج على اللقدمونيين فوَّلُولَ الادبار واركنوا الى الفرار وقال بلوترخسان هنا اول مرةعلم بها اليونانانه ليس فقط عند شاطيء نهر الابةَر وطاس يكون الشجمان بل حينما نعلم الفتيان ان ينجلوا من العار ويتجنبوه ويشير واإلى المجدو يطلبوه تكون الرجال الصناديد وحيثما يخيف العاراكثرمن الاخطار يكون الرجال الذينيروعون الفلوب وطلب قوم من اهل فرقرة الى الاسبرطيين ارن يتولوا مدينتهم فارسلول اليهم جنودا كنيرة فطلب الباقون من اهل قرقرة مددًا من الاثينيين ولم يكن في الاساطيل الاثينية مال فامراهل المجلس القائد تيموثاوسان بسيرالي بلاد الاحلاف ويأ خذمنهما مالاً فساروصرف وقتاً طويلاً فجمع المال لان رقة طبعه لم تكن تسيح له باجبار اهل المدن على اداء ما لابر بدون اداءه فانفقت حكومة اتيناكل ما كان عندما في بناء سفن جدينة وقاصّت تيموثاوس بان حرمته القيادة وإرادت محاكمته نخلصه رجل من اصعامه وإعطيت القيادة لايفيقراطس وكسترانس وإجنبد ايفيتراطس بترين الملاحين في اثناه السفر ونعليمهم الحركات. وعندما قرب من قرقيّ راي عشرسفن ارسلها دنيس ملك سراقوسة مدداً اللاسبرطين فهاجها واستولى على نسع منها ووصل الي ا قرقرة فراي ان الذين جاء لينجد هم انتصر وإعلى اعدائهم قبل قدومه ومنذ صارت اكمرب فيالبحركان الاشتغال بهاعلى الانيميين ونتائجها الحسنة لاهل ثيبة وفيسنة ٢٧٤ انفصلت اهل ثيبة عرب البلاتيين ونازلوا مدينتهم وخربوها فلجأ اهلما الي اثينا فقبام الاثينيون وهكذا فعل الثيبيون باهل تسبية . وتهددوا الفوقيين فامتعض من ذلك اهل اثينا وخابرول اللفدمونيين بالصلح فكان لتوقيف ابرامه اسباب وفيسنة ١٣٧١ جروا مخابرة الصلح ثانية وكان كليسترانس خطيب اثينا برغب في انها اكرب. ومثله القائدان ايفيقراطس وجزياس لان ملك الفرس وعدها بمال

كثيران دخلا في خدمته . وقا ل ديودوروس الصقلي ان ارتكز رسيس نفسه نداخل بتوطيد الصلح بين اليونان ليتمكن من الحصول على جنودهم بالمال فيعارب بها العصاة في بلاده وقيل ايضا ان انطلكيداس كان عنه ولذلك بادرت اثبنا إلى ا طلب المصائحة مخافة ان بحصل انحاد جديد بين اللقدمونيين والفرس فارسلوال كالياس الى اسبرطة ومعهستة رجال منهم كليسنرانس فقال هذا للاسبرطيبن انا نقتسم المدن كلها فان في كل مدبنة حزبين احدها لكم والثاني ليا فان كيا على انفاق لانخاف منازءا وإذا استندما اليكم من يَجِرأُ على منازلتنا برًا وإن استبدتم الينازُ من يَجاسر على مهاجمتكم بجرا وقال في ذلك ديودوروس الصنلي ان هذه اول مرة! نظاهر بها الائينيون والاسبرطيون بقبول اقتسام السلطة بينهم . وإبرام الصلح على ا ان بخرج اللقدمونيون نواتهم من المدن وإن يكون انفاق بين جنود الحكومتين البرية والجرية . وإن كل مدينة تكون مستنلة ومن نفض شرطا من هذا العهد يكون سائر المودان ضاه وكان جل السبب في وضع الشرط الاخيراهل ثيبة فحلف اللقدمونيون على ذلك عنهم وعن احلافهم ومثلهم اثينا امّا احلافها فمان اهل كل مدينة منهم حلفوا على التيام بما ذكر. وكانت التيبيون في جملة احلاف اثينا وسينم الدوم الثاني رأى بلو بيداس ان في المعاهدة اسم ثيبة بدلاً من بيوتيا . فطلب ان تغير كلمة ثيبة وما ذلك الاً ليثبت سلحاة ثيبة على بيوتيا فضاد اجيزيلاس ذلك وقا ل لابامينونداس نائب ثيبة هل لايحق لمدن بيوتيا ان تكون مستثلة فاجابه كلاً ذلك لايكون الأاذا قلتانه بجق لمدن لكونيا ان تكون مستقلة فلم يجبه اجيز يلاس ومعااسم الثبيين من المعاهنة وذلك سنة ٢٧١

وقعة لوكثرة سنة ٢٧١% و بعد مضي عشرين بومامن ابرام المعاهنة كان الملك كليومبرونس ومعه عشرة الاف مقاتل والف فارس في سهل لوكنرة في بيوتيا وكان وصوله الى ذلك المكان قبل ابرام المعاهنة فصادفته عساكر النبيبين وكان استة الاف مفاتل امّا فرسانهم فكانوا اكثر من فرسان الاسبرطيهن وكان في ذلك

السهل قبو رغانيات قتلن انفسهن لان بعض الاسبرطيبن هتكوا عرضهن فنظر اهل ثببة الى هذه القبو رفتذكر وإشر و رالاسبرطيبن وتفاملول بذلك وكان قائدهم ابامينونداس ومعهستة حكام للمساعدة وكان بلوبيداس رئيس الفرقة المكرسة وهي ثلثاثة شاب تحالفواان يدافعوا عرب بعضهم حتى يموتوا وكان ابامينونداس يريد القتال اما رفقاره فترددوا عن ذلك ثم مال اليه أكثر العساكر فعولوا على المنازلة فاحكم القائد المذكور نعبثة الجنود فجعل احسنهم في الجناج الايسر وجعل الصف مغمرفا وجعل الميمنة بعيدة عن الاعداء وباشر الفتال من الميسرة وكانت صفوفا كثيفة فيكل صف منهاخمسون جنديا فكانت قوته فيهذا الجهة وإنفخت صفوف الاسبرطيبن وحاول كليومبرونس ان بهاجم انجهة آلتي قحمت طليعته فهجم عليه بلوبيداس في فرقة فابلوا ايّ بلا. فوقع في ساحة الوغى ونمكن اصحابه من تخليصه حّبا الى المعسكر وعادت العساكر منهزمين يدافعون وراء اكحفر وتركول في ساحة النتال الف قتيل لقدموني وإربعائة اسبرطي وقتل من مقاتليهم سبعانة جندى ولما هَّناً وا بلو بيداس بالنصر قال لهم ان وجود ابي حَّيا يزيد سروري فانه يفرح بهذا الافتغار وكان حينئذ في اسبرطة عيد عموي فاحنفل بها كثيرمن الغرباء وفيما هم كذلك وإفت رسل لوكتروس وإخبرت الاسبرطيبن بالحادثة السيئة فلم يسمح القضاة للاها بي بابطال الزينة وبهجة العيد بل استمروا على ما هم عليه٬و في اليوم ذاته وردت اليهم جرين التتلي فكان كل من بلغه قتل صديق او اخ اوابن خرج في السوق فرحابزين ويبتهج ومنبلغه فرارصديقه اوقريبه بقيفي بيته وهولابس انحداد أوخرج منه حزينا منخفض الراس فلله من قوم تولاهم الحجد الباطل. وقد كان عليهمان يعلمول بوقوع قنيل وجب عليهم ندبه ولم يذكر في انجرية وهوملك للدمونة لانها بعد وقعة لوكنرة خسرت ماكان لها من السلطةفي اليونان

وكان على حسب شريعة الاسبرطيبن ان من هرب من انحرب عوقب ولذلك فرَّ من ادبر في النتال مخافة الحكم عليه با لشريعة ان يشهر مجرصا ويذاع انه لايستحق وظيفة فطلب الملك اجيزيلاس صرف النظر عن حكم الشريعة في ذلك الحين كي لا تسقط اسبرطة شان كثيرين من اهلها تخطيط ميغا لو بوليس سنة ٢٦٦ حصار اسبرطة سنة ٢٦٦ تخطيط مسينة النا المناه بالم الله و بوليس سنة ٢٦١ حصار اسبرطة سنة ٢٦٩ تخطيط مسينة النا المناه الله بوليس الله و بالله بوليه و بالله بالله بوليه و بالله بالله بالله بالله بوليسة و كان الارقاد يون مشتين في قرى كنيرة لا يستطيعون محالفة احد مخافة سطوة اسبرطة فلا التصر عليها التيبيون حا لنوهم و في ظلم اختطوا مدينة عظيمة هي ميغا لوبوليس لا يعاوها قصب من كون حصنا في مقاطعتهم فنظر الاسبرطيون بحزن الى هذا العيل بالمينونداس فيادر اليهم في جيش عظيم فنهب لا كونيا و داوم المسيرحتى وصل الى المدونة التي لم يكن رأى اهلها ارًا غريبة حولها من حينا دخلها الدوريون الذمونة التي لم يكن رأى اهلها ارًا غريبة حولها من حينا دخلها الدوريون لي أرقاء عن طاعة النظام وكان من توفيق اسبرطة وجود شيخ جندي فيها دمث وارقاء عن طاعة النظام وكان يظن انه يجاز اليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام المنبويداس قبالة اسبرطة وكان يظن انه يجازاليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام المنبويداس قبالة اسبرطة وكان يظن انه يجازاليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام المنبويداس قبالة اسبرطة وكان يظن انه يجازاليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام المنبويداس قبالة اسبرطة وكان يظن انه يجازاليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام المنبويداس قبالة اسبرطة وكان يظن انه يجازاليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام المنبويداس قبالة السبرطة وكان يظن انه يجازاليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام المنبويداس قبالة السبرطة وكان يظن انه يجازاليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام المنبويداس قبالة السبرطة وكان يظن المنبوية الماله المناه ال

او اربعة لاسيمااذا اتنف المردرعات امّا اجيزيلاس فلم يبدر حركة وتقدمت خيمالة العدو بنصد المدينة وسبقهم قوم خائنون في المدينة نحو المائنين فانهم تمكنوا من مكان مرتفع بقصد تسايه للعدو فدارك اجيزيلاس هذا الامروكان من حوله يغريه بجربهم فعكر في ذاك وراً ىان حدوث فتنة في المدينة والعدو في قبالتها يجلب خرابها لامحالة فقصدهم وحدى وتبعه رجل واحد وها بلا سلاح وتجاهل بما هم

مراقبته الاءداء

وكان من العارعند الاقدمين هدم مدينة حتى ان ابامينونداس لم يتجاسر على الهجوم بجميع جيوشه بين ابنية المدينة وطرقها الطويلة خوفا من ان يكون فيها اشراك لة فاكنفي بتخريب البلادولَّا تركه احلافه ليودعوا ما غنموه من اسبرطة محلا امينا ابتعدمن اسبرطة وأكَّنه ابقى بها اثرًا عظيا وهوتخطيط مدينة مسَّينة في غربي جبل ايثوم وقد هندسها البناومن البارعون وشاداسوارها الفعلة الاقو ياءحتىان اثارها لان تدهش الناظر ماسكن هذه المدينة قوما من المسينيين وخولهم مع كل من اراد ن يسكن فيهاالحقوق المدنية و يظن ان ايلوطمسينة كانوا السبب في انمام العمل فانهم إروا بالاسبرطيبن وكان منهم معظهذا الشعب انجديد وبعد ان اصاب ابامونينداس اثينا بهذا السهم النافذ وجعل على جهتها الغربية مسينة وعلى جهتها الشالية ميغالو بوليس وتيجة ووضع في الاخيرة جماعة لخفارة خرج مسرورًا منالشبه جزيرة ولكنه اني عندالبرزخ عدوا لم يكن في حسابه وهواهل اثينا فان الاسبرطيبن استجاروا بهم و بعدالجث في ذلك اجاروهم وهبّا ولي ١٢٠٠٠ جندي وجعلوا دليها ايفيقراطس فعسكر هولاء الجنود في البرزج ولمادنا ابامينونداس في عساكن لم يتجرأ ا بفيقراطس على منازلته ففتح لهُ طريفًا فهرت جنود دراج بين الى بيوتيا . قال باوتر خس أعند عود ابامينوناس الى ثيبة لم بقابله الحكام والسكان بالتماني والسروركما كان عليهم بل شكاه بعض اعدائه لانه تولى رئاسة البيش اربحة اشهر علاق على الماق التي عينت له عند انتخابهِ وجرت محاكمته في المجلس فلم يلافع عن نفسه وقال اني مستعد لمبول الموت ولا اطلب سوى ان مجرر على ضرمجي اسم لوكنرة وإسبرطة اومسينة فعفوا عنهاما هوفاب الآانفاذ حكم الشريعة فلم يسلم اكحكام بذلك وعامله [اعدائ، بما لايليق بهِ وجعلوه في وظيفة صغيرة فقام بها بنشاط وإستقامة. وقال ان من شأن الوظائف ان ترفع قدرارباجا ولكن قد يكون عكس ذلك اي ان االوظائف برتفع قدرها بمن يتولاها

وفي السنة الثانية استعملت ثيبة قوتها بما يعاب عليها وهو ان اهلها زعموا ان

اعيان اورخومينة يتوامرون عليهم فاحاطوا بدينتهم فجاءةً ودخلت اليها جنودهم فذبحوا الذكور وسبول النساء والاطفال و باعوهم بيع البهائم وهدموا المدينة حتى السها ولم يكن ابامينونداس وقتئذ في وطنه . وقد كان منع حدوث هذا العمل من فبيل ذلك فصار على ثيبة ذنبات لايكفران وها تخريب بلاطيا في وقت السلم واستلحام اهل اورخومينة

اما اسبرطة فاول شيء اجرته بعد نجاحها انها ارسلت الى اثينا في توطيد الاتحاد بينها واتفتنا على ان تسلم قيادة المجيش البري والاساطيل الى قائد منها في كل خمسة ايام. ووعدهم دنيس السراقوسي باستجلاب عشرين سفينة والني مستجند من الاسبانيين والغوليين و في اثناء ذلك دعا الارقاد بون اهل ثيبة الى البيلو بونيسة فجاء وا مسرعين وسارت عساكر اثينية واسبرطية لتمنع جنودهم من الاجنهاز بالبرزخ فلم يتمكنوا من ذلك وحمل ابامينونداس وكان قد ولي قيادة المجيش ثانية فاجبراهل سكيونة وبلينة على محالفه . ثم سار الى قرنئية ليمازلها فارجعه عنها خابر باس الاثيني وبعد يسير وصلت المجنود الذبحت وعد دنيس اهل اسبرطة باستجلابهم فطرد والنبيين من البيلو بونيسة سنة ٢٦٩ وفي اثناء ذلك . حمل الارقاد يون على لاكونيا وخر بوا بعض محال بها و في السنة التا لية اراد والسنئناف هذا الصنيع فنصح لهم وخر بوا بعض على الاسبرطين الأليفين وانتصر عليهم نصرًا عظيا

أساليا من سنة ٢٦٨ الى سنة ٢٦٤ ان ما حدث في أساليا وتداخلت بو ثبة جعل لاهل لقدمونة فرصة للاستعداد ومات حاكم أسا ليا المسمى يازون وكان قد اوصل بلاده الى غاية من الترتيب لم نصل اليها قبله فانها كانت في خلل من الفتن الداخليه وكان بها ثلث مدن كبيرة نتنازع الرئاسة وهي ليريس وفرسا لة وفيرة وفي سنة ٤٠٤ ثارت عامَّة فيرة بالاعيان وغلبوهم على السلطة وسلموها لرجل يسى ليكوفرون فتحالف على محاربته قوم من الثساليين وهياً مل عسكراً

وبهضوا اليه فانتصر عليهم نصرًا بينا وآكمن اهل لريس لم بخضعوا لهُ وكان لها احاكم بسيماريوس فاستنجديا لبيوثيين وإلارجيين وإخذ فرسالة ولما مراجيز بلاس بتلك البلاد وهو راجعمن بلاد الفرس انقذ فرزال وولئ بوليداماس برضا الاهاين وكذاكانت مدن تلك المبلاد لتنازع الساطة فتتاخر حالها الى عهد بازون وهوحنيد ليكوفرون ووريثه فاستجند بالمال ستةالاف مقاتل وعلمهم الحركات اكحربية ولم يكن يخل عليهم بالمال فاحبوه ومالول اليه. فاضطر بوإسطنهم ا مل عنة مدن في تساليا الى قبول ولايته على بلادهم وابر م معاهنة معالكيتاس ملك ابيرة على ان بوءدي لهُ الجزية وحيث كان اهل فرسالة مستندين الى اسبرطة إ حالف اهل ثيبة وإستدعي بوليداماس اليه واوقفه على حال جنوده وا بان الممتاصلي وطلب اليه ان يسلمه اللدينة اذا تأخر الاسبرطيون عن المدافعة عنها وإنه يصائح أ اهلها بعد اخذها . وإنه اذا ابي ينازل المدينة ويهدمها فوعده بذلك وعاد الي فرساله واستنجد باهل اسبرطة فلم بنجدوه فرأى بعد ذلك ان ينجز وعده فسلم المدينة ليازون فعامل اهلها معاملة احلاف ولما امتدت سلطة يازور : على بلاد ثسا ليا أ لقب نفسه بتاغوس ومعناه رئيس البلاد الكبير والشرعي وزاد عدد جيوشه فجعلم ۲۸۰۰۰ راجل و ۸۰۰۰ فارس ذلك ما خلا كثيرمن انجنود انخفيفة وامتدت افكاره كامتداد سلطته وبعد غاياته وطلب اليهِ اهل ثيبة بعد وقعة لوكترة ان إينجدهم بجنوده ليتم خراب اسبرطة فاحنال على النخاص من اجابة طلبهم وذلك لانه زعم ان قوة الدولتين المتحاربتين معتدلة فلا تغلب احداها الاخرى ولكنرما نتنازلان حتى نسقطامعا فينفرديا لسلطة ءلى بلاد اليونان باسرها وإذاع بوماانه يربدا الذهابالي ذلفي ليضحي للالمة وفرض على قومه ضريبة مندارها الف ثو رو١٠٠٠٠ راس من سائر الانعام. وذلك ليظهر لليونان قوةاهل ثسا ليا وغناهم. ولاح لاهل ذلني مقصد ياز و ن فخافوا عاقبة مطامعه ودسّوا إليه من ينتله . وكان قبل سفره اذن لن اراد من الشعب ان براه بالدخول عليه فدخلت الىحضرته سبع فتيات وقان ان خلافا بينهن بتقضينةعليهتم هجمن عليهوقتلنةضر باباكخناجر وهرن الي بلاد اليونان

فقبلهن سكانها لانهن انقذن الوطن من مطامع بازون التي انتهت بانتها محياته عام ٢٧٠ وايتم بقتله احداخوته واسمه بوليدروس وهو الذي خلفه وقتل بوليدوروس اخوه واسمه بوليفرون وتولى مكانة فقتله ابن اخيه المعروف باسكندر الفريذي وهي من الهناة الظالمين فاوقف على الالهة الرمح الذي طعن به عمّه بوليفرون ثم قتل الحكيم بوليداماس وذبح كل من لم يرض بحكه من سكان لريس وفرسالة فشغب ادل شاليا من جوره واتحدت عائلة الياذة . فاستنجد وا باهل ثيبة فانجدوهم وارسلوا المهم بلو بيداس في جهاعة من المجنود نحافهم الاسكندروفر في حراسه وذلك سنة ١٦٨ فدخل بلو بيداس الى مكدونية وكان قد ذهب اليها من قبل مهلك امينتاس ملكها سنة ٢٦٩ وكان دخوله اليها في هذك المي نيبة اخا الملك وثلاثين فتى من نبلاء وحل الحاكم على محالفة اهل ثيبة وحمل الى ثيبة اخا الملك وثلاثين فتى من نبلاء المبلاد المكدونية رهنا على ذلك . وقال باوترخس ان اهل ثيبة بلغوا درجة عظية في الارئقاء بعد لهم وإمانتهم

مداخلة انفرس سنة ٦٦ اوقعة منتينة سنة ٦٦ الجولما طال الخصام في اللاد اليونان تداخلت الغرباء في مصابحتهم كا جرى في ايام انطلكيداس وطلب اريوبر زان خارجي هلسبنطش وكان له مقاصد خصوصية لخايص اسبرطة من ارتباكاتها ان نقام جعية نواب من اهل جميع المقاطعات اليونانية في ذلفي وارسل من قبله رجلًا يسمى فيليسكوس وإعطاه مالاً وفيراً . اما اهل ثيبة فرفضول ترك مسينة ولذلك لم ببرم في تلك انجمعيه امر واخذ فيليسكوس في تعيبن عساكر لخدمة لقدمونة . ولما رأى اهل ثيبة ذلك ارسلول بلوبيداس الى الملاك الاكبر لينهي اربو بر زان عن المداخلة في امرهم وفي الوقت ذاته وصل الى بلاط شوشن رسل من السبرطيبن والاثينيين والارقاديين والايمان والارغوسيين وهذه في المرق انثانية التي وجهوفيها اليونان تحت ظل مغلوبيهم في مراثون وبلاطيا . وكان اجتماعهم هناك سنة ٢٦٧ فلم يلتفت ارتكر رسيس الآالي ذالك الرجل العفيف الذي ارهب

لقد مونة وإخرمه لعفته وارتضى بابرام مداعة معه وامر جميع الرسل ان يحالفوا اهل ثيبة والفرس وتوّعدهم ان ابول بالحملة على بلادهم وكان اصدار الامرسملاً لد به وإنما الصعوبة في انفاذه . ولما اجتمعت الرسل في ثيبة ليحلف في حضرة الرسول الفارسي على قبول الشر وط المبرمة أبين ملك الفرس واهل ثيبة ابول جميعا ان بوقعوا على المعاهدة . وخرج الارقاد بون حالاً من ثيبة وقال احدهم عند رجوعه من شوشن اني رأ يت كثيرًا من الطاهين وباعة الحلوا والسقاة والمجند والمجند ارية ولكني لم اركبنهم رجلًا اما عظمة الملك فليست سوى صوت طبل وكانت نتيجة عنما المكلام سيئة على الفرس لان اليونان تعود وا من قبل ان يستخسّع جنودهم ولا يعبأ واجم وكلّ شنشنة شوشن لم تزده الاً ازدرا واستخفافا

و في اثناء هذه المخابرات الباطة التي البست اليونان عارًا دخل ابامبنونداس مرة ثالثة الى البيلو بونيسة لينسي اهل اسبرطة سرورهم بانتصارهم انجديد على أهل ارقاديا ولكنه لم يستطع ُسوي ادخال اهل اخائية دون سواهم في معالفة ثيبة وفي سنة ٢٦٦ أرسل بلوبيداس إلى ثساليالياتي باسكىدر الفيري إلى ثيبة كي يصادق إعلى المعاهدة التي ابرمها الفرس فلما رأى هذا العاتي ان بلوبيداس في نفر قليل من الرجال قبض عليه وطرحه في السجن وقال بلوترخس ان اسكندركان في بادئ الامر يسمع لسكان فيرة بالدخول على بلوبيداس وهو في السجن فكان هذا مخطب فيهم ويرسل من يقول الى اسكندرانهُ ناقص العقل ظالم يتتل الناس بلا ذنوب فكيف لايقتله هو فسألهُ اسكندر لما ذانحب ان يعجل بموتك فنال ليزيد غيظ الالهة والماس منك ويعجلوا بموتك . ومن ذلك الوقت منع اسكندرالناس من مقابلة بلوبيداس. اما زوجة اسكندر فكانت تزورهُ سرًا وهي فناة و بخجابا إنها في دارعات كزوجها وعزمت عزمًا ثابتا على اتمام مقصد اجرته بعد منة وهو قتل إذلك الظالم. وإجرى هل اثينا وقتئذ ِ فعلالا بجدوهوانهم حا لفوا الظالم اسكندر كيدًا باهل ثبية وكان ذلك من الحسد وإصطنعوا لهُ تمثالًا وإرساوا اليه ثلاثين سفينة والف جندي وجروا في ذالك على مبدأ اهل اسبرطة وهوان الغابة تبررالواسطة

وبئس المبدا وعملوا على مفاجأة اهل قرنئية وكانوامن احلافهم ورغوا في الاستيلاه عليها لتحسن صلاتهم مع ارقاديا فلم يظفر وا بذلك الارب لان الفرنئيين حصنوا مدينتهم غيراتهم ظفروا من الوجه الثاني . وكان اهل ثبية قد ارسلوا جانبا من العساكر لا نفاذ بلوبيداس فلقيهم اهل شالها واثينا وكسروهم بعد النتال ولو لاهمة ابامينونداس الذي كان في تلك المحملة جنديا بسيطا لهلكوا باسرهم وفي السنة الثالية اعاد الشعب قيادة المحيش الى ابامينونداس فشخص الى ثساليا وراع اسكندر المخارجي حتى سلمه اسيره وهادنه ثلاثين يوما فاسترجع اهل ثبية حيئذ رجاهم المنظيم ولكهم خسروا نفوذهم في أساليا اوبالحري في مكدونيا اما اهل اثبنا فانهم كانوا يستردون من سطوتهم شيئا بعد شي فواخضع لهم تبموناوس اهل ساموس وفي السنة الثانية ثار خارجي فارسي بملكه فتخي من قسم من خرسونيزة لاثينا ثم اخلوا المعضا من مدن خلكيديكية وحالفوا العض الاخر . فلما نظر اهل قرنئية سرعة بعضا من مدن ذكروا هجومهم عليهم غدرًا فحالفوا اهل اسبرطة ونبعهم اهل ايبذورة وفيلونطة وغيرهم

ولما رأى النيبون سفوط سطونهم في نساليا ارسلوا البها بلوبيداس في العساكر لما ارانها فلقيه اسكندر الخارجي في سهل كثير الروابي فنازله بجوده وانتصر عليه فانهزم اسكندر وجرى بلوبيداس في طلبه لينتله فوقع وحيدًا في ايدي حرس اسكندر فقنلوه وحزن لموته كثير من التساليين واحتفلوا له احتفالاً لم يجر مثله اما جنوده فطاردت الاعداء واضطرت اسكندرالى ان يتخلَّى من المدن التي استولى عليها ويبيح سكانها المحرية فعاهدهم على ذلك وحلف انه يطبع كل ما يامر به اهل ثيبة ولم اعاد الثيبيون ما فقدوه من السطوة في تساليا فكروا في انفاذ ذلك في البياو بونيسة وفي سنة ٢٦٢ ارسلوا ابا مينونداس في العساكر وكان اهل منتينة قد استدعوه اليها . فسار ابامينونداس ليلاً الى لكونية العساكر وكان اهل منتينة قد استدعوه اليها . فسار ابامينونداس ليلاً الى لكونية ولولم يسر واحدمن جنوده مسرعا فيخبرا جيزيلاس بالمخبر لاخذت اسبرطة بلاعناء

لانه لم يكن فيها من يدفع عنها . فلما بلغ اجيزيلاس ما كان رجع ادراجه وحصن المدينة فوصل اليها ابامينونداس فوجدها محصنة ممنعة وكان قد نوى مفاجأ يما أولم يكن يفكر في اخذها بالحصار . ولما رأى مناعة المدينة والخيار المحيط بهِ حيث كان في واد ضيق قبا لة المدينة وجيوش الاسبرطيين يتقاطرون اليها سربًا فركب في خيالته و رجع مسرعا الى اركاد با ومرَّ بقرب منتينة فرغبت خياله في مهاجنها فارجعهم عنها سكانها وخيا لة الاثينيين الذبن وصلوا اليه حين وصول ابامينونداس ولما دناانتهاء وقت الحملة عزَّ على ابامينونداس ان يخرج بالبشل من اليولو برنيسة , فرجع الى منتينة حيثكان المتحدون مجنمعين وفاجأ هم بالجنود وإملي في النتال فخاض بنفسه صفوف الاعداء ودارت حولة الرجال فتاتل طويلأ وإثخن بالإعداء ثمالمخنوه جراحا وهوثابت حتى دهمه بعض انجمود بطعمة انكسربها العودوبتي السنار في صدر الممينونداس فسقط وجرت حول جسك ملحمة هائلة وإخناه اخيرًا جنوده وعاد ما به الى المعسكر وكان له برال فيه بقية رمتي . وقال الاعاباء الله عوت لامحالة عند اخراج السان من صدره . فاستدعى اليه امين سلاحه وقال لهُ هل درعي لم تو خذ. قال كالاً وإظهرها لدبه ثم قال لمن كان لديه اتي الفريتين منا يرجج الاخر وهل لاح الصرلنااوللاعلاء. قالوا مو لنا . فنال اموت اذًا مسرورًا وإمر باخراج السنان من صدره ليستريج من الالم ناحاط به حينئذ اصحابه وقالوا والسفاء تموت بذا باسينوز اس بلاعقب. فتال وهو يخي الالم. لأ فان لي ولدين وها النصر في لكتروس ، في منتيبة ثم طلب ان بري قائدين من! قواده وكان بركن اليها وها جوليداس ودايغنطوس فنيل له انها مانا فنال اذًا صالحوا الاعداء ثماخرج السنان من صدره بيك فات. وفي الواقع ان ثيبة قد فقدت إ بن الوقعة جميع قوادها ولم بكن نصرها مع ذلك مقررًا بل كان انجيشان المتقاتلان يدعيانه . و في العسكرين رفعت معا إعلام النصر وكلا الفريةن طلبا. قتلاها وفي السنة التالية ابرمت بينها معاهدة صلح عرف بها استقلال كل من اعمال البيلو بونيسة فاقامت اسبرطة الحجة على ذلك ولم تستفد شيئا لانه لم يكن من

## الغصل اكخامس عشر

حالة اليونان قبل نسلط المكدونيين عليهم

عدم وجود دولة متسلطة . تحسين حال المعاسلات . نقدم الفنون والفصاحة الرنقاء الفلسفة . افلاطون وارسطنا اليس . سقوط الشعر والمذ بب السياسي . انقسام الاثنانيين المستجندين . ملخص

ان اليونان كابوا بزلزلون بيدهم سلطتهم وذلك قبل سنة ٢٦١ الني نقر رأ فيها الصلح بماثة وخمسين سنة فكان الاتينيون سبب خراب اسبرطة والاسبرطيون إسبب خراب اثينا والاثيبيه ن سبب خراب ثيبة .وكانت كل دولة من هاته الدول ا بخاف انفصال محالفيها عبهاالي اعدائها بعد اكحروب وسادت فيهمملكة الاستبداد الخصوص على الانحاد العمومي حتى بات انحاد اليوبان وإعنصابهم مستعيلا ولا ينتصى الاسف من سقوط ها الدول الآسقوط اثينا وبريكلس لانبها انقصتا من اكور و زادتا في انباح البلاد ولم برَ اليوبان زمنا احسن من عهد سلطتها . اما أ دولة اسبرطة فقد تحاملت على حميع اليونان ايّام استبدادها . وإما اهل ثيبة ونسبية وبلاطيا وإورخومينة فقد تجاو زواحة الاسبرطيين بالعيث والجور. وكان من مقصدهم كما كان شأن اسبرطة بلوغ السلطة بالقوة ولو اطاعهم اليونان لما بلغول الغاية المطلوبة على ان اليونان في سنة ٢٦١ اصابوا شيئا من تحسين حا لهر وإن كان ا انحادهم ما زال مستحيلا وذلك انه لم يعد شعب من شعوبهم متسلطاعلي اخر وقلت إنقسامانهم وإنضم كثير من بلدانهم بالاتحاد . فصارت اقا ليم كل منها منفرز عن غيره . وكان اسّ اتحاد هم العدل وإلانصاف فإن كلاًّ من الشعوب المحالفة لإهل اثينا كان لهُ حنّ اعطاء الراي في المجلس العمومي . ومثل ذلك احلاف اهل لقدمونة وكانوا من سكان البيلو بونيسة وقد تحالفوا على إن كل مدينة يستبد اهلما بالحكم فيها وفي ضواحيها وإستقلت مسينة ولذلك لم يعد عند الاسبرطيهن ايلوط إوجنود ارقاء . ولم يعد باستطاعة هولاء افلاق الراحة بثورانهم وإما الارقادبون

فبدلاً من ان ببفوا كما كانوا منترفين على اربعين فرية سكنوا جيعا في ميغالوبوليس ومعنى اسمها المدينة الكبرى فتمكنوا بانحادهم مرس الامتناع على الاسبرطيين وسكان البيلو بونيسة .وإما اهل قرنثية فما لول الى نقرير السلام وتوسيع المتجر ومثلهم اهل ارغوس الذبح لم يكن ينقطع عندهم انخلاف والشفاق بسبب الاحكام. وجدداهل اخائية اتحادهم القديم وبنوه على قواعد المساماة والعدل و (لاخاء . وإمَّا العصبة البيوتية فقد كانت في طاعة ثيبة . وإمَّا اثينا فانها اخذت في توسيع البحارة والمتمر وعملت على استجلاب احلافها القدماء بحسن النصرف نقدم الفنون. نجاح الفصاحة الفلسفة . افلاطون وإرسططاليس\* ولمارجع السلم الى بلاد اليونان وإنهمك كل من الياس بعله ظهر كثير من إهل الصناعة والفن نظير ابركسيتل ولد سنة ٢٦٠ وهو من مشاهير النقاشين مارس صنعته في اثينا واشنهر بتتيمه اصول الصناعة ونكنومن تشخيص الميئة الوضعيةوهو يعدالاول في هذا النن بعد فيدياس ثم بمنيلوس وهو تليذ ابركسبتل وقد انقن فن التصوير ثم نيقياس وهوايضا من المصورين حّسن شكل الاليإن وزادها رونقا ثم ايفرانور وهومصور ونقاش معا ولهُ اعال عظيمة بالصناعتين. وإبلَّس وهو الذي اوصل فن التصويرالي ارفع درجة بلغ اليها في الزمن القديم وكان يدمن الاشتغال ويعرض! اعاله على اصحابه مستشيرًا وعرض صورة فانى اسكف وانتقد على صنع النعل ثم رفع نظره ليتأ مل ما فوقه. فقال لهُ ابلُس ان الاسكف لايطمع الى مافوق النعل عند الانتفاد وإشنهر بالقانه التصوير حتى ان اسكندرا لمكدوني لم يسعع لاحدمن المصورين بان يصوره الألابلس وإذن ايضا لليذيب ان يصنع تمثالًا لهُ وقد نفدمت العلوم والاداب في اليونان وحسنوا لغتهم وملاً وها ادابا وبلاغة حتى فاقول سائر الناس حكمة ومعرفة وكانت لغنهم جزلة سلسة. وإشنهر فبهم ايامنذ خطيب اسمه إشينكان غاية في الفصاحة والبلاغة وإحكام المعاني ثم فوكيون وهوقائد اثيني اخذا محكةعن افلاطون وكسينو قراطس واشتهر بالبسا لةوالفصاحة

معاً . وإفلاطو ن الشهير ولد سنة ٤٣٩ ق م في مدينة اثينا وإوتي الحكمة والعلم| فلقمه بالالهي وكان اسمه ارسطوكليس ولقب بافلاطون لعظر جسمه وإنساع جبهنه وكنفيه وإمتاز بالفصاحة وإخذ اكحكمة عن سفراط ولزمه كثيرًا ولما مات استاذه لحق بالعلماء وإكمكاء وكان يجادل ويباحث ولما بلغ من العمر نمانية وعشربين عاماسارالي مبغارة ومنها الى مدينة القيروان وهناك تعلم العلوم الرياضية وكان استاذه فيها ثبودوروس ثم سار الى ايطاليا لوسمع الفيثاغوريين. وهم فيلوليوس وارخياطس الترنتي واوريتوس ولم يكفه ما نعله بل سارالي مصر ليسمع حكامها وكهنة با . وكان من نبته المسيرالي الهند لياخذ عن المجوس وعاقه عن ذلك حدوث اكرب في اثبنا ولما تم اسفار عاد الى اثبنا وشارك في اكرب مع انجنود الاثينية في اماكن شتى وقدم صقلية ثلث مرات وفي الاولى كان عمره اربعين سنة وكان قصده بذهابه ارپ بری جبال اتنا الناریة ثم سار الی سرافوسة ولنی بها الملائب دنیس المظالم فحملته انجسارة على مخاطبته بامور ملكه فامتعض الملك وكاد لو لا شفاعة ديون وارسطومين يهدر دمهُ على انه سله لبوليداس وهو رسول ملك لقدمونة وكان من اعداءافلاطون فتحامل عليه ثم باعه في ايجينة . وكان اهل تلك الجزيرة قد | قرروا قتل من يقع يبدهم من الاثينيين فشفع بافلاطون بعض من آكابرهم وقا لوا ان هذا القرار لا ينفذ بن كان حكما كافلاطون وإكتفوا بان باعوه فاشتراه انيكريس القيرواني بعشرين وزنة وإرسله الى اصحابه في اثينا . ولما بلغ الملك دنيس خبرنجاة افلاطون خاف ان يجل الناس بكلامو على مقاتلتو فارسل اليويعتذر فاجابه افلاطون ارح فكرك ما تخلف فان في في الحكمة شاغلًا ينعني من المنازل الى مثل هنه الاعال . وكان ذهابة ثانية الى صقلية ليرشد دنيس الاصغر و يسا له في تحرير رعيتهِ ومعاملتهم بالحلم وبقي لاجل ذلك اربعة اشهر ولم بجداه اهتامهُ نفعاً لان دنيس لم يعدل عن الظلم فعاد افلاطون الى اثينا . وكان دنيس يبالغ في أكرامه ويرغب اليه في البقاء عنك . وقدم صقلية ثالثه يسأل الملك ارجاع المو زبر دبون الى الرضا فانه كان قدنفاه وبرجومنه ثانية ان ينكب عن الظلم فوعده بفبول سواله ولم يف فلامه افلاطون على ذلك وندده حتى امتعض الملك ولم يستطع صبراً وعد على قتل المحكم ولكاد بتلفه لولم برسل ارخيتاس النرنتي رسولا الى الملك في سفينة يسأله في افلاطون وإن برسله اليه نخلى دنيس سبيله وزوده فانثنى افلاطون راجعا الى اثينا فنا بله اهلها بالاكرام ورغموا اليه ان بكون في حكومنهم فابي وقال لافائق لي من ذلك حيث كانت اخلاق الاهلين وعوائد همسر يعة التغيير وكان مع ذلك طائر الصيت بعيد الشهرة محبوبا عند اليونان كافة وقد قضى حياته عزيبا وكان عنيفا قنوعا قانتا متسلطا على هوى نفسه لا يغضب وقد قضى حياته وقيل ان فتى من تلامينه الذبن لزموه سار الى بيته فلتي اباه فضيانا فعجب غاية العجب وقال انه لم بر قط استاذه على مثل هذه المتال

وقد فقد الكثير مَّاكتبه افلاطون ولم يبق من ذلك سوى اثنتي عشرة مقالة من نوع الخاطبة نقسم الى ثلاثة اقسام. الاول في السفسطة. الثاني في كيفية تعليم الشبان. الثالث في وإجبات من بلغ الرجوابة ونتسم من وجه اخر الى اقسام غير| هذه وقد تبع في مذهبه ثلاثة من الحكاء فتبع هرقليطس في الطبيعيات والمحسوسات وتبع فيثاغو رس فيالالميات والمعقولات وتبع سقراط في الشرائع وإلاداب وروي عنه لوقر يطس في كتابه المسمى اراء الفلاسفة . وقال إن افلاطون قال بثلاثة اصول الاله والمادة ولادراك. وقال الاله يشبه عقل العقول والمادة هي مبدأ التوليد والنساد والادراك جوهر روحاني قائم بذات الاله . وكان الناس يقولون ان افلاطون يعرف الاله الحقيقي وذلك ما وقف عليه من كتب العبرانيبن. وقسر افلاطون في كتابهِ الالهة الى ثلاث مراتب علوية ووسطة وسفلية . وإلعلوية يسكنون الساء ولارتفاعهم لايستطيع الناس مخابرتهم الأبواسطة الوسطة وهولاءهمانجرن ووزراه العلوية لانهم يوصلون اني الناس الاوامرو يقبلون الضحابا وإلنذور وكل [ منهم بحكم اقليما من الارض وهمالروساء في الكهانة والخبرون بالغيب ومعبرو الاحلام وزعم ان عناصر العالم وكل شيء فيهِ ممتلىء بالالهة السفلية وقال انهم يظهرون حينا ومجنفون. وقا ل بالتناسخ وزعم ان النفس مركبة من جزئين جزءً جساني وجزء روحاني . وإنها موجودة كالمجسم تاني من السماء لتدخل الاجسام ولتبوّاها ثم نعود الى السماء بعد ان لتطهر ما كانت فيه ثم نعود الى جسم اخر وهي لتتقل دائما من اجسام طاهرة الى اجسام نجسة ومنها لتطهر ثم تعود الى السماء ومنها الى الارض . وكان يزعم ان الارواج لاتنسى ما علمته سابقًا في ادوارها الاولى ولذلك كان يقول ان المعارف ليست جديدة بل هي من تذكار ما سبفت معرفته وعلى ذلك حل قوله ان المرواج سبق وجودها في الاجسام وكنب اشباء كثيرة غير هنه لا محل هنا الذكرها . ونوفي هذا الحكيم في سنة ١٤٨ ق م وكان عمن احدى وثمانين سنة

ارسططاليس \*سيرئيس الحكا وكانت ولادته في سنة ٢٨٤ ق م في ستاجيرة من مكدونية واسم الله نيقوما قوس كان طبيبا وصديق امنتاس الثالث ملك مكدونية ومات ابو ارسططاليس في حداثة سنه فرباه وصيه وقيل انه لم بحسن تربيته ولذلك اضاع زما من صباه بالفجور والقبائح وما شاكل ذلك حتى انفق كل ما لو وعد الى تعلم صنعة فاخذ في تعلم صنع الحراب ولم تكن هذه الصنعة موافقة لذوقه فنرتها وسارالى اليناسنة ٢٦٨ وكان عمره تما بي عشرة سنة فدخل مدرسة افلاطون وقرأ عليه عشرين سنة واشنهر حيئئذ بكتابانه . ولما كان ما له يسيرًا جعل يصطنع ادوا الله وبيعها من الله في اثينا

وكان قليل الاكل والنوم كثير المطالعة والدرس وكان يخاف ان ياخذه النوم طو بلا فيضع طست نحاس بقرب فراشه و يحمل كرة من حديد في يك و يجعلها خارج العاف حتى اذا استغرق بالنوم سقطت من يك الكرة في المطست فصوتت فينتبه و بحود الى درسه . وكان نابغا في التعلم فائقا رفاقه التلاميذ وكان ! الف فينتبه و المتاذه حتى ان بعض التلاميذ كانوا بفضلون رأ يه على رأ ي الاستاذ ثم ارسله الاثينيون سفيرًا لقضاء بعض المحاجات الى الملك فيلبس الي الاسكندر المكدوني فسارارسططاليس واتم ما انتدبوه اليه . ثم عاد الى اثينا فوجد ان اكسينو قراطس

قد انخب معلا عوض افلاطون فرأى من العارسكوته مع اشتغال أكسهنوفراطس بالتدريس فانشأ مذهبا جديدًا وشرع في نعلمه فطار صيته واشتهر بالحكمة والسياسة فرغب فيلبس المكدوني فجاستجلابه البه ليجعله مهذب ابنه الاسكندر وكان عمره وقتئذ اربع عشرة سنة. فسار اليه ارسططاليس ولزمهُ ثماني سنوات فكلف بو فيلبس وعمر بلداستا جيرة وطن الحكم. وكان قد لحق بها الخراب من الحرب وعاد ارسططاليس بعد تماني سنوات الى ائينا فقابله اهلها بالاكرام لما نالهم من أكرام فيلبس بسببه فسكن ارسططاليس في مكان يسي ليساو بني فيه مدرسة وإقبل على التدريس فتقاطر اليه الطلبة وسموا المشاة لانهُ كان يقر بثهم ماشيا في ظل الاشجار وهم يتبعونهُ واشتهرت مدرسته لتوارد الناس اليها من جيع الجهات فطار صيته و بعدت شهرته. وصاربينه وبين الاسكندر خلاف شديد قيل انه بسبب انحكم قاميسينوس ابن عمته الذي كان قداعني بناديبه ولما ترك ارسططا ليس الاسكندر وقفل الياثينا جعل فاميسينوس من حشمه فكان لابهاب الملك ويطيل اللسان ويوضح له خطاه فامتعض الملك من نحامله عليه وإراد كيده واجرى هرموليوس تليذ فتنة فانهم هوبها وقتله بلا حجةفهذا ما سبب غيظ ارسططاليس وزعم بعضهم انغيظ ارسططاليس حمله على المشاركة في فتنة انتيباطر وإنه اصطنع السم الذي دسوه للاسكندر

وقد قسم ارسططا ليس الفلسغة الى قسمين فلسفة عملية وفلسفة نظرية فالعملية ما نستفيد منها قواعد تستقيم بها التراتيب العفلية كالمنطق اوتفيدنا حكا وإمثالاً لترتيب معاشنا ومعادنا فهذه هي الحكمة العلمية والسياسية. والنظرية تبدي الحقائق العقلية المخالصة ومنها الالاهيات والطبيعيات وقال اصول الاشياء الطبيعية ثلاثة وهي العدم والمادة والصورة

ولمامات الاسكندرسنة ۱۲۲۱ضى ارسططا ليس عرضة لسعاية حساده فقالوا انه كافر نخرج من اثينا قبل وقوع الحكم عليه وقال انه بمنع الاثينيين بذلك من ارتكاب ذنب جديد على الفلسفة بعدما صنعوه بستراط وسارالي جزيرة او بتوسكن في مدينة خلكس فات بها سنة ۲۲۲ ولة من العمر ۹۳ سنة واختلفت الاقوال في مُوته فقال قوم انهُ مات قهرًا لاختفاء سبب المدّ وانجزر في مجراوريب عنهُ وقا ل اخرون انهُ التي نفسهُ في ذلك الحجر قائلًا ان مجراوريب ابتلعني لاني لم ادرك كنههُ وإثبت غيرهم موته بالنولنج

قال ارسططاليس في كلامه على السياسة . خيرا كحكومة ما كان رئيسها ماحدًا لاما كانت جهورية متعددة الاحكام ومثل ذلك المجيش فانه اذا كان رئيسة واحدًا بخضع لاحكامه فيفلح بخلاف المجيش الذي تعددت روساوه وبرهانه ان الحاكم الذي يضبط سيف بن الحكم يسرع بانجاز ما بتنضيه فتروج الاعال بخلاف المجمهورية فانه يقتضي لانفاذ الحكم فيها اجتاع جماعة الحكام للمشورة والبحث فيجادلون ويتخالفون والكنير منهم لا بهتمون بمصلحة البلاد وكل منهم بوثر ما بنفعة وربما اختلفوا فلا ببرمون امرًا وينشأ عن ذلك التاخر والدمار اما المللك المنفرد بالحكم فان من مصلحته دمام ملكه وذلك يتم بدوام قوة الملكة فلا بدوان يغرغ ما في وسعه المحافظة عليها ونفعها

وسئل يوما ماذا يكسب الكاذبون بكذبهم فاجابهم ان لا يصدقهم الناس ولو صدقول . وكان يقول لتلامذته وإصحابه العلم للروح كالنور للعين وقال لا ينكر ان تحصل العلم متعب مرولكن ثمرته حلوة . وسئل عن الامال فقال احلام نائم . وقيل له ما الفرق بين العالم والمجاهل فقال كالفرق بين الحي والميت وسئل عن اسباب نقدم الدارس فقال ان يعد الى ادراك من سبق ولا ينتظر ان يدركه اللاحق وسمع رجلاً يفخر بكونه من مدينة عظيمة فقال له ليتك تفخر بما يو هلك المذا الوطن العظيم وكان بقول وهو يفكر في حال الانسان . من الناس من محرص على المال و يجمع المحطام كانة آمن من الحام ومن الناس من يصرفون الاموال ويسرفون كانهم من تقال له المناس فقال بما يعلم سواي الاخوفا من حكم الشريعة

ا سقوط الشعر والسياسة في اليونان وإنقسام شعب اثينا \* ان السقوط اكان في جهتين متاستين ولا ريب في تولد احداها مر • \_ الاخرى وها فن الشعر والسياسة او حب الوطن فار ب الفصاحة والبلسفة تغلبنا على الاول فطردتاه والخوف والشقاء انتصرا على حب الوطن فنفياه . فلم يعد يسمع اليونانيون تراتيل الاشعار الشائنة وتكدرافق انسهم بعد صفائه في صدر دولتهم فما من منشد لشعر إوميروس او سوفوكليس اواربسطوفانوس فكانما العالم قد شاخ فلم يعد له الى الصفاء من سبيل فحق لليونانان يقولوا لم يعد تحت الشمس شيء بري وجاءهم عوض الشعراء حكماء وفلاسفة بنظرون في الامورمدةتين وببحثوب في الاصول والفروع ويحللون وبركدون فمزق هولاء انحكاء سترايزيس الباءر النزويق وإلبا في التزيين . لاجرم أن في ذاك لـفعا العلم عما حيث كان يقرب الصواب وينيرالافكار ولكنه ابعد الانس فالوداع لمسافر لايعود الوداع لنتراتيل الشائقة والنشائد العائقة والملام على المعاني الرائنة التي تحترق القلوب فتمفي الكروب [وتدخل اشعتها النفس فتنير حين تساقطها كالدرمن فم اوميروس الشهيروتمث في الافكار حبُّ الوطن وتحلوعنها محن انحزن وإنحزن في المحن وهي متناوحة يموح منها مانخجل ارجالنسيم حين ينشدها تيرني وسيمونيد وللدارو يطل مراثون العظيم وإنرذلك في الاحكام اما انقلاب الحال الاولى فهو يسير بالنسبة الى انقلاب الاحكام فان هذا تائت لا برد حيث فقد الاثيميون والاسبرطيون مبادئهم في الاحكام فاستخسوا اننسهم بعدان كانول يستعظمونها فامه لم يكن عمدهم عظيم فرق بيب الشعب والروساء وماكان امتيازهولاء عن الشعب اكثر من امتياز قائد الصف الاول من انجيش عن قائد الصغب الثاني وقد القلبت هذه الحال وعاد الاثينيون | الىعبادة ابطالم فاقاموالهم التماثيل وإنقصي عهد العز وإلانفة وربما انبنت اليونان رجالاً عظاماً بعد ذلك غيرانهُ يتعذرعابها انبات شعب عظيم وقال سفراط إفاصاب انه لم يعد في اثينا اثينيون قال فقدنا في مصر٢٠٠سنينة بملاحيها وفي إ قبرص ١٥٠ سفينة وفي ثراقة ١٠٠٠ مقاتل منا ومن احلافنا وفي صقلية ٢٠٠٠ وجندي واخيرًا في الهلسبنطش ٢٠٠ سفينة ومن يستطيع حصر خسائرنا الكثيرة وحسبنا ان نيول اننا في كل عام نتكبد خسارة ونحنفل لحزننا وتأثينا جماعات من جبراننا اليونان يشمتون بنا أكثر من مقاسمتنا المحزن وامتلأت قبور بلد نا يجثث رجالنا وتوطنه بدلاً منهم الغرباء وكثر وا فينا وحملوا الينا عوائد وإدابا جدين وأوكان لهوا وحمية وطنية لعادت المحال الى نظامها ولكن اتى يكون ذلك وهم قوم لم تنبت اصولهم في اتينا ولم يتخذوا بكلامها واخبار تاريخها فقد ساء دمستبن ما راء في الدبوان من خنة واهال خلافا لما كان يرى من الوقار والاهتام وقد صارت أثينا دناير قرطيمة كثر فيها الزهو واللهو واشتغل بها اهاما

ولم يكن انتشار الناسنة ليزيل هذا الهارض ولكنة كان يزين فان سقراط وزاد مدن كابول يتوارن ان العالم باسع وطنهم ويعلمون مع افلاطون احتنار الجنسية ومع زينون تسوية أنحرية بالرق وكانت تبك المبادى اننال وتذاع في اماكن الاجتماع العمومية وقال الكسيس فلشرب ياصاحي سيكون فلنشرب ونصرف الحيوة بالسرور مادامت اسبابه ممكنة فليدم الطعام والشراب ما الخضائل والسفارات وقيادة المجيوش الأمجد باعل واحلام باعلنة والموت سيد همك في يوم قدرته الالحة في ذا يبنى بعن وما الفائدة ان لم تكن تذذت بالإكل والشرب وما خلاذلك فهو تراب بريكلس وكدروس وقيمون

المستبندون الساقطة وفي مصر الواقعة تحت الهرم وفي الشرق المنظم وفي قرطاجة وفي السونان الساقطة وفي مصر الواقعة تحت الهرم وفي الشرق المنظم وفي قرطاجة الماء حرب السنين الثلاثين. وهي عادة شنعي عادة بيع الدم والبسالة والدخول في اختلار لا تدعو اليها غاية سامية وقد نمت هنى العادة عند سقوط اليونان حيث تعود الها المسير الى قصر الملك الاكبر واستجد منهم كنيرًا فجنوا المال وبذخوا وتناسوا حقوق الوطن وتها فنوا على القبائع حتى اذا عاد والى اوطانهم نشروا ما اخذوه عن

الفرس من عوائد النرف والبذخ وربا ماتوا في الفرس كانهم لم بخاتوا بونانيهن وذاك جيعه مضر باليونان ايما ضرر وبات كل باسل يطبح الى تحصيل المال في سيد الفرس وقد عُم انه كان في عهد دار بوس حين جرت بينه وبين الاسكندر بعيد العهد الذي نحن بصدده اربعون الف مقاتل من اليونان عند ألفرس وانتشرت هنه العادة في اليونان ايضا فكانت كل ملكة فيها استجند الرجال ونقوى بهم حتى لا يعود بامكانها تركم وصارت اليونان سوقا كبيرًا يتجر فيه بالبسالة والقلوب وقال ابز وقراط الما في العدد الكثير والمال اليسير ونستجد الجيوش بالمال كا ينعل الملك الكبير وكما في ما مضى نستخدم الارقاء وغيره في الملاحة ويكون كا ينعل الملك الكبير وكما في ما مضى نستخدم الارقاء وغيره في الملاحة ويكون جنودنا من رجالنا اما الان فنستجد الغرباء ونحل ابطالما على دفع المجاذبف وهكذا اذا خرجنا الى ارض عدو بخدر اوائك الاثينيون الذين يدعون التساعل على اليونان جيعا وفي ايد بهم المجاذبف وامام مجاعة المستبند بن بالمال وه غرباء وعليهم سلاحناولم التقدم وإذا اشهرت حرب نادى القوم جدوا عشرة الاف

وهكا فقدت العمائد الحربية وصارجنود الوطن من غيراهله وإبنا الوطن إيسعون لكسب مال على اي وج، كان واواقتضت اكحال ان يتجدوا في جيوش اعدا وطنهم

ضعف المحبة اليونانية الشعبية \* ان حبّ إلوطن يغتفر يوكثير من الاغلاط وكان اليونان وطنان مدينتهم وهي في الاول والدّذة تماخذ في التناقص هذا الميل في داخلية اليونان وكاد بسحي في بلادها الخارجية اما اتحاد القبائل اليوان فقد كان ضعيفا في اخشن ايامهم غير اتهم كانوا وقتئذ احلافا على الغرباء ولما قدم مردونيوس هدايا ملكه اللاثيني بن وفضوها ببسالة تعادل بسالتهم في دفع جنوده ولكن بعد كرورقرن انقلبت الحال فكانت اسبرطة وثيبة واثينا تحالف الملك الاكبرونقبل رشاه فتطبع امن ووقع الشقاق في قبائل اليونان حتى فضلوا محالفة الغر يسعلى رشاه فتطبع امن ووقع الشقاق في قبائل اليونان حتى فضلوا محالفة الغر يسعلى

موادعة بعضهم بعضا <sup>فتستن</sup>جد قبيلة منهم بالغرس ثم نحالف اخرين و دكـذا يكون على الدوام للغريب يدفي اع<sub>ا</sub>لهم

والخلاصة يظهر مع ذلك انه بعد موت ابامينونداس لم يظهر سقوط اليونان فانه اذا ضعف بعض فنون ادبية فقد كان ضعفها سبيلاً الى نقوية غيرها وإذا سقطت الدول القوية الكبيرة فند كان سقوطها نافعا للهالك الصه يرة وإذا كان الشعب فقد حميته الوطبية في رح في اليونان رجال نظير ليكورغوس ودمستين . فلاج اله يمكن اليونان ان نثبت زمنا اخر قبل ان نتلاشي لان الشاط والحمية المجدية لم تكن همدت في ثيبة ومكدونية والائينيون سيذكرون غير من اسم الذي يعرفون به ما انضام اليونان الى جماعة واحمة فقد فصم وحب الوطن عنده قد ضعف ولكن حيث لم يكن بتوعده عدو غريب راً وا ان الانضام وقتئذ لا تمس اليه الحاجة

فيظهران اليونان نثبت ايضا اياما طويلة وقد تم لها ذلك وتولاها رجلان عظيان . ومكدونية قالت الويان وفيايب ذللها له واسكندر انحق بها اعظم ضرر وذلك بان داسها و بددها على سطح اسيا فكانت اليونان بعن في الاسكندرية ثم سلوقية ثم انطاكية ثم برغامة على ضمات اليل ودجلة وهندوس وفي كل مكان ما خلا اليونان نفعها

الزمن السابع سيادة مكدونية من سنة ٢٩٥ الى سنة ٢٧٢ بداءة استعباد اليونان الفصل السادس عشر فيلبس

تاريخ مكدونية السالف. نشر فيلبس السلام في مكدونية وإرجاعه الترتيب سنة ٢٥٩ . امتداد سلطة المكدونيين الى البحر .افتتاحهم امنهبوليس و بدنا سنة ٢٥٨ وكرينة سنة ٢٥٦ اتحاد جديد اثيني. حرب عامة من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٥ . ايز وقراطس ودموستين . اعمال أساليا وابتداء اكحرب المندسة من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٦ . الفيليية الاولى سنة ٢٥٦ . الاولىئية واستيلاء فيلبس على اولىئة من سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٦ . مفاجاً ة فيلبس لشرمو بيلة وإنتها المحرب المندسة سنة ٢٤٦ . اهتمام الاثينيين بابطال مقاصد فيلبس في البيلو بونيسة وإمبراكيا من سنة ٢٤٦ . الى سنة ٢٤٦ وقعة خيرونا سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٦ .

تاريخ مكدونية \* قد رأ يناوصول ثيبة بسرعة الى درجة رفعة من السلطة غير ان هذه السلطة قد توارت مع ابامينونداس بنصر منتينة ورَان من نتجة نجاج ثيبة السريع سلب اسبرطة ولاينها وسياديها الى وصلت اليها وثي تشي الهوسا، وتكما جرى بها ما اجرته باثينا فصارتا الى السقوط بعد ان كابتا رئيستى بلاد اليوبان وصاحبتي السلطة فيها وفصمت عروة اتمناد ها وصارت بلاد اليوبان بلامركر تدو عليه اهيتها وترد اليه جماعا به التفرقة وكان ذلك المركز أو تج لندموية ثم الما الله اليما ثينا نم عاد الى لندموية ثم المنافينا نم عاد الى لندموية ثم انتقل من تأك الماحية ان مور اليوبان كان من عاد الى لندموية ثم المنافينا في استقلال اليوبان ولم أنسا ليا ، ولما نقل ياذون لقب تاغوس اوقع الارتباك في استقلال اليونان ولم يكن مع ذلك قدوم الخطر من هذه الجهة بل من مكان اقصى

ان سلسلة انجبال التي نتفرع منها جبال بنزوس تخدرالي انجنوب وتتدشرة الى البحر الاسود فتسى جبال اور بلوس وسكوميون وايموس وهذه انجبال نتبع نحى خط يحاذي شط بحر انجة الشرقي والبقعة التي تحفها هذه الجبال مع السواحل من جبل اولمبوس الذي في انجنوب كانت تسكنها شعوب ثراقة والقبائل التي تألف منها المكدونيون وكان هولاء يسكنون انجهة الغربية ويفصلهم عن اولئك الشعوب جبل رودوب وهذا انجبل يتفرع من جبل ايوس و يجري الى بحرائجة . فهوذا قد انضح لنا

ان بلاد المكدونيين كان يليها من الشمال جبل رودروب ومن المجنوب جبل اولمبوس وكانت هذه البلاد منقسمة مقاطعات كثيرة لكثرة ما فيها من البجال التي نتفرع من سلسلة المجال وتنحد رالى البحر وتسقي هذه الارض انهار هي أليتمون واريغون واكسيوس واستريون ويمتد بر في بحر ائيجة بين المخنج الثرمائيكي الذي يصب فيه نهر اكسيوس والمحليج لاسترمونيكي وفيه يصب نهر استريون فتنا لف منه شبه جزيرة نتهى بثلاثة السبة نشبه الكف فهذه هي خلكيد بكية

ولابعرف حق المعرفة اصل الشعب المكدوني ولكنه بظهرانة مزيج من البونان في البرابرة الذين كاموا سكنون البربا وايرة . ولما هم الهلينيون على البونان ثبنت أدبيلة منهم في البنوس العربي من مكدونية على مجرى نهري البقمون واربغون وفي الشيال منها من نهراكسيوس الى نهراستر بمون وهمالتكانت تسكن التبيلة الابليرية الكيرة المعروفة بالبونية وكاموا يدعون بانهم من نسل الترواد بهن اماجهة المجنوب وكان المراقبون ومغدونيون وكراستونيون وايدونيون وبيزلتيون وسيتونيون وكان البربون يسكمون ناحية المجنوب بين جبل برميوس والبحر وكان البربون يسكون ناحية المجنوب بين جبل برميوس والبحر وكان البراط المسكون يين مصي نهري البقمول واكسيوس . فضاع باختلاط من النبائل النسل اليوناي وكاست منهم قبائل شتى لا يسميم هيرودوطس هلا نيهن استطاعوا بسرعة ان يجذها حذو اليونان ويمتزجوا بهم غير ان المكدونيين كانوا المتعامون لعنظ بعض احرف بونانية

فكان هذا المتعب بولف بطونا شتى لكل منها رئيس وكان اعظم هذه البطون يسكنون بلادًا حول ايجية او ايدسًّا التي اشتهرت بعد ذلك باسم مكدونية وكان عند هذه النبائل من العار ان لايتتل الانسان في منة حياته عدوًا ومن لم يستطع ذلك يهز باشارة مهينة

ولم يعرف عن ه في البلاد ما عرف عن سائر الهونان من الخرافات وغيرها وقال ثوقيديدس ان كارونوس وهو هرقلي سار من ارغوس في القرن التاسع وارحي اليه فسار في جيش من اليونان الى بلاد الاورستيين فانخذ ملكها رفيقا في

حربكانت لهمع الايورديين ووهبله مكافأة عن اتعابه بلاد ايماثيا وهي في شالي المخليج الثرمائيكي وقالواان كارانوس وجد نعجة فتبعها فوصلت به الى ايذسًا فسمي تلك المدينة ابجية اي النعجة تذكارًا لهن النعجة التي حسبها الها وبنميت انجية قصبة البلاد الىزمن فيلبس فجعل بلأحاضرته لانهاكانت قرب من البحر اماهير ودوطس فينسباهل مكدونية الىبر ديكاس الهرقليزي وإعترف اليونان هذا النسب ولذلك سعوالاسكندر بنامنتاس بالدخول فجالملاعب الاولمية وسي هيرودوطس خلفا وبرديكاس وهمارجيوس ثمفيلبس ثمارو بوس ثمالكيتاس ثمامنتاس ولإبكا ديعرف شيء عن هولاً الملوك الآما قبل من انهُ في زمن ارجيوس انتصر المَك ونيون على اهل ايليريا ولم يتضح شيء من تاريخ مكدونية الأفي ايام انحروب الماد بةوكان قد استنحل امرها وقنئذ حتى تمكمت من طرد كنير من القبائل الني كانت في جوارها وإستولت أ على بلادهم وحملت اخرين على اعتراف سلطنها وإداء الخراج اليها وكان المكد,نيون في مثل هذه انحال لما استرلي الفرس على ثرافة وكان ملكهم استاس صديق البزستراتيين فحذا حذو جيرانه فخضع للفرس وارتضى بتنديم التراب والماءعلامة للغضوع لرسل ماغاباز وإلى ثراقة الآانة لماكانت الرسل عندامنتاس ارادوا سوم ابنساء اسكيدر بن الملك فامتعض من ذلك والبس بعض الرجال ثياب نسائهِ فدخاواعلى الرسل وقتلوهم لارسل ميغاباز في طلب رسله فبذل اسكندر الرشوة للرسول وزوجه بشتيقته فاخفى امر قتلهم

وفي سنة ٥٠٠ صار اسكندر الاول ملكا وفي زمنه كانت بداءة اغارة الفرس على اليونان وإضطر المكدونيون الى مرافقتهم الآان اسكندر بذل جهد في مساعة قومه اليونان وإن كان في معسكر اعلائهم وهو الذي اوعز اليهم بالخروج من ثسا ليا وهو الذي ارسله مردونيوس الى اثينا لمخابرتها با الصلح وقد حضر وقعة بلاتياوسارليلاً الى معسكر اليونان وإظهره على ما اضمره الاعلاء وكان مردونيوس على الى المحدر واقطعه بلادًا من ثراقة الى جبل ايموس وبعد سقوط المحملة الغارسية انتزعت ثراقة من الاسكندر بثورة سكانها به وكان على خلفاء اسكندر

ان يتبعوا اثره حيث كان بحيط بهم كذير من الاعداء ويصرفون العنابة الى الحكام السياسة حتى صارت السهاسة ملكة فيهم وصارت حكومتهم مدرسة لهافكان من تلامذتها فيلبس اشهر رجل سياسي في ذلك الزمان عند الفرس

وقد عظمت مكدونية بتقدم الفرس ومثل ذلك بتاخرهم فان انتصارات الاثينيين زادت املاك اسكندرالاول وبرديكاس الخاني حيث صارت البلاد التي بين اكسيوس واستريمون مكدونية وكان لبرديكاس المجاسمة فيلبس له بعض مقاطمات في البلاد وكانا بتنازعان ويتناظران فاستمد فيلبس الائينيين فاجابوه ومن ذلك الحين صاربرديكاس من الدّاعلام وحالف قرنثية وساعد بوتية على نبذ طاعة الاثينيين وجع في اولئة سكان عنق فرض ليمنعهم من الاساطيل الاثينية وبالمجملة ان هذا الملك دام على تلك المحال اي انه كان يحالف اثينا عند الحاجة اليها و للجائم الى اسبرطة حينا يتصد مقاومة اثيما ومات سنة ١٨٤ وكان من سياسته ان لاينبت على محالفة احد بل كان مت فلاً لايترك حليفا الامسكا اخر وهي سياسة غير محمودة الاانها نقتضي الاقدام ول ذكاء وربا اكتنت بالبلاد خرابا وربما نالها غير عطيم

وفي اثناء حملة صقلية وإنكسارات الاثينيين وتحويل المحرب الى شطوط اسيا كان للمكدونيين شيء من الراحة و بعد سقوط سلطة الاثينيين في خلكيد يكة تولاها الاسبرطيون فاصبح المكدونيون لانخافون حيث لم يكن لاسبرطة اساطيل نظير اثينا و بعد موت برديكاس خلفه ارخيلاوس الاول فاجتهد هذا الملك برفعشان ممكنه ونقو بنها لا بتوسيعها ولم يحصل على الملك الا بعد ان قتل اخاه وعمه وابن عمه فانهم كانوا جيعا احق منه بالارث ثم اجتهد بقهر النبلاء ونحج وتمكن من جعل النظام مستنبا في المملكة ثم اصلح حال المجنود وترتيبهم وحصن كذيرًا من المدن وهواول من اعنى بفتح المسالك والطرق ثم نشط الفلاحة والمعارف وإقام في الجية العابا سنوية اكراما لجوبيتركا لالعاب التي كانت نقام في اولمبيا واستجلب اهل الصناعات من اليونان ورغب الى سقراط في الحيء اليه فلم يجب فاستدعى غيره من المشاهير وبالحجلة ادخل الى بلاده اسباب التمدن والتقدم بعد ان كانتخالية عنها واجتهد بان يرفع شعبه بمنق يسيرة الىما وصل اليه اليونان فكان فيهم كاكان بطرس الاكبر في الروس وفي سنة ٩٩ مات قتيلاً ورباكات قتله ناتجا من عدوان نبلاء بلاده وكيدهم

اما ذلك التمدنالسريع فلم يشمل جميعالشعب ولكنه كان نهيدًا الىنمدن عام وكانت بعد مقتل ارخيلاوءس ارتباكات وقلاقل نتج منها التشويش وإنتل والفتن ودامت الحال كذلك في مكدونية ٤٠ عاما فان فو رستا ابن ارخيلاوس خاف اباه ولم بكن حالما وكاں اروبوس وصيه فقتله ونملك مكانه سننين ومات فخفه ابنه بوسانياس وبعد سنة من ملكه خلعه عن الملك رجل اسمه امتاس من عيلة لم تملك قبل ولايته وذلك سنة ٢٩٣ ولتب بامتاس الثاني ثملم بابث ان خلعه وطرده بردايس وكان زعم لصوص وصار ملك ابايريا فجعل الملك لإرجيبس اخي بوسانياس اما امنتاس فانه استهد اعل نساليا وإولىنة وسار في عساكر منهم الى مكدونية ودخالما فاخرجتهم عساكر اسبرطة من البلاد محاماة عن حنوق مكدونية فساروا ولتي عمنناس وعادت اليه الولاية فتتلدما وحالف فورًا اهل اثينا وإسبرطة ثم مات سنة ٧٠عن ثلاثة اولاد هماسكندروبرديكاس وفيليس وإما اسكندرفاته ملك سنتين وقتله بطليموس الوروس ولم يكن مرس العيلة الملكية اوكان نغلأ فيها وتيل ان ايفريديكي قتلته مرضاة لبطليموس فامه كان عشيقها ونبلك لتجعله وصي اننها برديكاس الثالث حيث كان قاصرًا فاحترد رجل من العيلة الملكية اسمه بوسانياس بخلع القاصر والوصي معا و وافنه على ذلك المجمع من المكدونيين والثراقيين وكان حينئذ افيقراطس صديق امنتاس ينازل بالعساكر امفيبوليس فطلبت إيفريديكي مواجهتة ودخلت عليه بابنيها متذللة وطرحتها على اقدامه فاخذافيةراطس بيدها وطرد بوسانياس من مُكدونية وإقي الغلام برديكاس مع وصيه بطليموس في الملك فلا راى اهل ثيبة مداخلة الانينبان في هنه الامور حنقوا وإراد وا ان يكون لهم في ذلك يد فارسلوا بلو بيداس الى مكدونية

<sup>یستح</sup>ضر فیلبس وثلاثین شابا لیکونوا جمیعا رهونا عندهم اما فیلبس فهواصفر اولاد امتناس

وشب برد بكاس فلاحت له اع ال بطليموس فقتله في سنة ٢٦٥ بثار اخيه وملك بعد ذلك خمس سنين وحاً حذو ارخيلاوس وكانت بينه وبين افلاطون مودة وفي سنة ٢٦٠ هاجه اهل ايليريا فقتل في الواقعة

نشر فيلبس السلام في مكدونية وارجاعه النظام سنة ٢٥٦ \* وكان عمر فيلبس٢٢سنة وهواخو برديكاس الثالث والث ولد امنيتاس الثاني ولمامات برديكاس كانت الخلافة لابنه امنتاس الآانه كان قاصرًا وكان وصيه الشرعي عمه فيلبس المقيم بثيبة في بيت ابامينونداس وكان قد راى حال نمدن اليونان وعظمة ثيبة وكان من حظوان يعيش مع رجل حوى جميع الصفات الماثورة وهو ابامينونداس فانه كان قائدًا عظها وخطيبا وفيلسوفا

ولاربب في ان ادب فيلبس ومعرفته جعلاه في احسن حال فشخص من ثبة الى مكدونية فاستلم زمام الاحكام كوصي لابن اخيه وكانت حينئذ مكدونية معاطة بالاخطار فان اهل ابلير با تشجعوا بعد ان قتلوا الملك برديكاس واربعة الاف مقاتل من جناة وجهياً والدخول مكدونية من الجهة الغربية وكذلك البيوتيون فانهم لما رأ وا ما جرى بالمكدونبين خربوا البلاد من الجهة الشما لية والثراقيون ايضا كانواينهياً ون للهجوم . والاثينيون في المجنوب تهياً والاسترجاع امفيبوليس وكانت في مكدونية نفسها قلاقل وارتباكات كثيرة اخذت في الازدياد حيث كان فيها رجلان يدعيان بالملك بقال لاحدها بوسانياس وهو الذي طرده اينقراطس ولجأ الى ملك ثراقة ويقال للناني ارجيوس وهو الذي كان عدو أمنتاس وانجدته اثينا فاعطتة اسطولاً وثلاثة الاف جندي تحت قهادة امنيتاس فكان دفع هذه الاخطار والارتباكات يقتضي وجود رجل ذي فكر ثاقب وهذا ألرجل كان فيلبس فانه تمكن بادئ بهه من جعل الاثينيين بنكبون عن مساءن الرجل كان فيلبس فانه تمكن بادئ بهه من جعل الاثينيين بنكبون عن مساءن

ارجيوس ووعده باستقلال امفيبوليس .ثم بذل المال لاهل أساليا واهل ابليريا فارتدوا عن مكدونية وكان ارجيوس هاجم مكدونية قبل عدول الاثينيبن عن مساءدته فسار اليه فيلبس وهزمه ويظن انه قتله ثم ضيق على من كان معه من المجيوش فالتزووان يسلمواله وكان بعضهم اثينيبن فوهب لهم فيلبس هدايا واعادهم بالاكرام الى اثينا وسير معهم رسلا حمَّهم رسالات ودادية الى الاثينيبن فاستجلب ذلك سرورهم وابرموا معه عهد صلح فاطأن باله من قبلهم ثم سار الى اهل بيوتيا ونازهم فكسرهم شر كسن واضطره الى انتراف سلطته عليهم ثم هاجم اهل ايلبريا وانتصر عليهم فتخلوا له من جيع النواحي الواقعة في شرقي بجيرة لخنيتيس مع مسالك الحبال الى بلادهم

ولما تم له ما ذكر انخبه الشعب ملكا عليهم وحفظ ابن اخيه الملك الشرعي في بلاطه ثم زوَّجه بابنته ولم يرَ لزوما لاهلاك ابن اخيه فانهُ كان في مركز منيع لان خدمه الكيرة التي اجراءا استجلبت له محبة الشعب وثفتهم وكان بجمع العساكر ويدربهم على انقان انحركات وبخاطبهم مجنو كانهم ولده فكان يزيد حبهم له فتقوى شوكته و بستعين بهم على انمام مقاصده

وكان لضعف مكدونية اسباب اخصها تشويش حال المجند وامتياز النبلاه وتحاملهم على العامة فاغنم فيلبس فرصة تلك الاخطار المحيطة بالبلاد لاصلاح ذلك الخلل فاخضع النبلاء للنظام العام ومنع المجبود والقواد من استمال العربات ولم يجعل للفارس سوى خادم واحد وجعل لكل عشرة من المشاة خادما وقبل انه طرد اثنين من قواده لانهم ادخلوا مطربات الى المعسكر وساط احد البلاء لانه خرج من الصف حين المسير مخالفا خرج من الصف حين المسير مخالفا لامركان اصدره ولكي يا من كيد النبلاء جعلم برسلون اولادهم مامورين وحراسا الى بلاطه وكان في باطن الامر من قصد ان مجعلم رهائن عنده وكان لذلك قادرًا على انفاذ سطوته في اعيان الملكة ولم يكفه ان مجعل هولاء الشبان في مراسب بالبلاط بل طفق يعلمهم ويهذبهم ليكونوا جديرين مخدمته في الامور السياسية بالبلاط بل طفق يعلمهم ويهذبهم ليكونوا جديرين مخدمته في الامور السياسية

وبجعلهم نظيرسائراليونان في العلم والنصاحة

ومن احسن تراتيب فيلبس العسكرية إحكام الصف على نوع لم يسبق اليه وهو احسن ما عرف من ترتيب الصفوف العسكرية قبل صفوف الرومان وكينية ذلك النوع ان تصير تعبئة جيوش في سنة عشر صما يتقلدون السيوف و بعتقلون رماحا طولها سبعة امتار باسنة من الفولاذ حادة مائلة الى قدام بحيث يكون بين رماج المجنود في الصف الاول وصدوره سنة امتار وبين الصف الثاني ولاول خسة امتار وبين الثا لمثوا لثاني اربعة و كذا الى الصف الاخير فان سنان الرمح فيه كان ببعد مترًا واحدًا عن الصف الاول وكان بتعذر دفع هولا المجنود في المراضي المنبسطة

اما عدد المجنود فلم يكن قبل ذلك الوقت اكثر من ١٠٠٠ جندي فجعله فيلبس ثلاثين الفا وادمن تمرين جنوده حتى اشتهرت حكومة مكدونية بانها جندية ولم يمض غير بضع سنين بعد موت اخي فيابس حتى استتب السلام بمكدونية وتت شرائعها بالتقريب

امتداد سلطة المكدونيين الى البحر. افتتاحيم امفيبوليس و بدنا اسنة ٢٥٦ وكراينينة سنة ٢٥٦ وكان المكدونيون بحسبون الى ذلك الحين برابرة وكان حصولم هلى مركز بين اليونان متوقفا على ان تكون لم قوة بحرية وكان دون ذلك صعوبة حيث كان بين مكدونية والبحر حصون وقلاع كبيرة للاثينيين وإحلافهم ففكر فيلبس في ذلك ثم اعتمد على بسالة جيوشه و بطشهم فسار فيهم الى المفيبوليس وهي على مصب نهر كبير ينفذ منها الى المحر فحصرها وكان لابدً لا دل النينا واولئة ان يمنعوا المدينة ولوتم ذلك لخاب فيلبس املاً ولكه بادر الى منع حدوث ذلك فاعطى للاولئين مدينة انثموس ووعد الاثينيين بانه لايا خذ المدينة ولكنه بنتحها و يسير الى بدنا ثم يسلما لم وذلك لان بدنا كانت انسخت عن مكدونية في ايام امنتاس ولما تم له ارضاء هم شدد الحصار وضيق على اهل

المدينة حتى اذا اعيام الدفاع كنبوا الماهل ائينا ان انجدونا او نسلم المدينة فانصل ذلك بفيلبس فكتب فورا الى الاثينيين في تجديد وهوده . وكان الاثينيون بي المهاك فاستمدوا الى وعدفيلس ولم ينجدوا اهل امفيبوليس و في سنة ٢٥٨ افتتح فيلبس المدينة ولم يبطش باهلها على انه قبض على روساه الفئة المضادة له وحيث عان الانفاق بينه وبين اهل اثينا ان يسلم ما مفيبوليس بعد اخذ بدنا حاصر في الحال هن المدينة وافتتحها بخيانة بعض اهلها فانهم سلموها له فدخلها وملك هن وتلك ثم لم ينجز ما وعد به الاثينيين فا متعض هولا من ذلك وعزموا على محالفة اهل اولئة عليه فاسترضاه فيلبس ووعدهم بان يعطيهم بوتيديا اذا لم بحالفوا الاثينيين على ملادهم وقال لهم ان احب شي الدينة وسلمها الاهل اولئة واحسن معاملة الحراس الاثينيين وإعاده الى بلادهم وقال لهم ان احب شي الدينة وسلمها الإهل اولئة يستنب السلم بينه وبين اهل اثينا

ولما تم لنيلبس فتح امنيبوليس صارت بلاده متصلة بثراقة فاستولى هلى كربنية حيث كان بالقرب منها معادن ذهب جبل بانجيوس واسكنها قوما من شعبه وكان دخل المعادن قبل استيلائه عليها يسيرًا فبذل الاجتهاد في استخراجها والاشتغال بها فصار دخلها في العام اكثر من الف زنة كان يشتري بها جنودًا ويستجلب خائنين

هجالفة اثينا . المجديدة الحرب العمومية من سنة ٢٥٧ الى سنة ٥٥ كاق م الحران سكوت اهل اثينا عن فيلس ناتجا من انشغالم في خارج بلادهم وذلك انه بعد سقوط ثيبة واسبرطة عاد اليهم فكر النتوح فارسلوا تبوثاوس في اسطول فاخذ ساموس وقسا من خرسونيزة ثراقة واربعا وعشرين مدينة من خلكيد بكية فلمعت ايضا اعلام اثينا في الهلسبنطش والى مدى سواحل ثراقة وعادوا الى اقطاع الاراضي واسكانها فقراءهم ووسعوا علاقاتهم الخارجية سلية كانت او حربية وكانت ثيبة قبل حصار لوكترة خافت من نجاح اثينا السريع فهياً ت اسطولاً تحت قيادة ثيبة قبل حصار لوكترة خافت من نجاح اثينا السريع فهياً ت اسطولاً تحت قيادة

ابامينونداس نحمل الاسطول الاثينى على تخلية الطريق له تهيبًا منه وقال دبودوروس الصقلى ان خيوس ورودس وبظنطية حملن رئمًا على محالفة ثيبة سنة ٢٦٠ ولكن موت ابامينونداس اوقف هذا النجاج وإعادالي اثينا سلطنها الجحرية و في سنة ٢٦٢ حالف الاثينيون عال الملك الاكبرالذين ثار وا يوفي إسياوكان املهم ان ياخذ وإخرسونيزة ثراقة كها استبادًا الي فو زنيموثاوس على اميرها كوتيس الذي قتله جماعة من روساء الثراقيينكانول بنازعونهالملك وفيسنة ٢٥٨ تمكن الاثينيون مر ٠ ﴾ اخذها بعد جهد جزيل واسترجعوا جزيرة او به وكان قد بزلها قسم من الجنود البيونية فلما انصل ذلك الخبر تيموثاوس نهض في الديوان وقال. كيف هذا ترون جنود ثيبة في الجزيرة وإنتم هنا تشاوضون كيف لا تبادرون الى بيرا وة الأون المجر بسفنكم . فقر القرار حينئذ هلي الحرب اما الروسا الذين كان عليهم اكخدمة في هذه السنة فقد اتَّوها ولم يكن منهم احد ليطلب اليه على حسب النظام عميثة مركب فانه كان على الرئيس ان يهيء مركبا من ما له اذا لم يكن في خزائن الدولة مال فادَّى اهل البلد تلك النفقات وبعد خمسة ايام سارالي اوبة جيش اثيني فطرد منها العدو وكان في هذا الجيش دمستين ولكرح تلك الاعمال التي كانت سبب نموّ الاثينيين لم تعد سوى برق طاعة خلّب فان الرؤساء الذبن كانوا بإخذون من الدولة ما لاَ انهمير السفن كانوا بيهعون العل لفيرهم بثمن بخس وكان هولاملا يوددون الىالفعلة اجرتهم فكان هولاء يضطرون الى ارتكاب السرقة من مال الدولة ومال اصحاب العمل وكان قائد يقال له خارس يسرق ما مجمعه إ من الما ل للدولة و ببذل شيئا منه لخطباء لينشروا الثناء عليه في المنابر والمحافل ولما صارت اثينا الى هذه اكحال ملها احلافها حيث لم يعد بامكانها الذبّ [ عنهم اذا مست الحاجة وقد كان الملاحون الاثينيون في اثناء حرب البيلو بونيسة. في عدد كنير وهمة وإفرة وإمانة جزيلة اما في ذلك اكحين فلم يعد في اثينا شيء من إذلك وقد سيرت ثيبة اساطيلها في بحرائجة فطافت به بلامعارض واسكندرانزل! اسطولأللامتحان فطارد بهسفن الاثينيين وفازبا لنصرئم دخل بإرا ونهب تينوس وباع اهلها وخرّب بالككلاذة وحاصر بيباريثوس وفي اثناء ذلك كانت لصوص المجرنقطع على السفن المجازات وننهب الاموال وتستولي على البلاد ومنهم زعم يقال له خريداموس اخذ سكبسيس وكبران وابليون وهن ّف سواحل اسبا وملكهن وهكذا فقد الامن فراى احلاف اثينا ان محالفنهم اباها لانجدي نفعا وإن ما يصرفونه لذلك من المال ذاهب سدى وقد قال ايز وقراطس ان فضلات المال الذي كان الاثينيون ياخذونه من احلافهم كانت نفر ق في اعياد ديونيسوس وذلك بين جهور من المحاضرين على مراى من الاحلاف . فقطع المحالفون عن اثينا ما كانوا يؤدونه اليها وذلك في سنة ٢٥٧ فشبت بينها و بينهم المحرب

وكاناهل خيوس وكوس ورودس وبظنطية في مقدمة الثاءرين وكان لهم مائة سفينة اما ائينا فكان لها في بادى الامر ٦٠ سفينة نحت قيادة خارس وخابرياس فوجهة هاالي خيوس فنازلاهاو وقع خابرياس وحده بيدالاء لاعلى استمات ليمنع سفينته فقتل وأنكسر الاثينيوري فلما انصل ذلك الخبر باهل اثينا رسلول ستين سفينة اخرى من اثينا وجعلوا عليها ايفيقراطس وتيموثاوس فالتثيا بخارس وساروا جميعا الى بظنطية ليطارد والعدو من هذه انجهة حيث كان يخرب الجزر ا اتي لبثت محالفة لاثينا وهي لمنوس وإمبروس و-اموس فالتقي الفريقان سفج الهلسبنطش ويهياً ول النزال فمنعتهم من ذلك شنةالرباح اما خارس فعزم على! الهجوم وضاده في ذلك القائدان فابي الا ان يجرى ما اراد وهجم على الاعداء فلم يتبعاه فشكاها الى اثينا واتههما بالخيانة فاستُدعيا الى المدينة وبقي خاراس وحده على الاساطيل ثم اجرنفسه وجنوده لعامل فارسي اسمه ارتباز كارب ثائرا بالملك الكبيروكان ياخذمنه الاموال فيفرقها في انجنود ورضي بذلك الشعب الاان الملك الكبير توعد الاثينيين بارسال مدد الى اعلائهم ثلاثمائة سغينة ان داموا ينجدون عامله الثائر فالنزموا ان بهادنوا ويصالحوا الاحلاف بعد حرب دامت أثلث سنين لاتعلم حقيقة اخبارها وإضطر الاثينيون الى معرفة استقلال اعدائهم فخسروا اعظم احلافهم وماكانوا يوءدونه اليهم وضاق متجرهم وتاخرت مالينهم وزاد فيهم سقوط الانحاد العمومي وكان ذلك سنة ٢٥٦ ونسب الشعب هنه الكوارث الى روسائه نحكم على تيموثاوس باداء ماثة زنة ولما عجزعن ادائها هاجر الى خلكيس ومات بها وإنفلت ايفقراطس من الحكم عليه بتوعا القاضيين على انه تجنب بعد ذلك الدخول في خدمة الاحكام

ايز وقراطس \* وفي اثناء هن الاحوال ظهر كتاب في السلم الفه ابز وقراطس وكان هذا الرجل من نحول الخطباء ولد نحو سنة ٢٦٦ ولم يكن له اقدام على المنطب في الناس وكان مخفض الصوت فطفق يكتب خطبه وكان محبا لوطنه وفي غاية من الاستفامة وقرأ على سقراط وكانت مبادئه السياسية كمبادى استاذه ولي غاية من الاستفامة وقرأ على سقراط وكانت مبادئه السياسية كمبادى استاذه وحدى بقيم مالك ثابتة وإن ويلات اثينا لم نحل جها الآلانها لم نحترمه (اي العدل وقال ان المجور الذي مارسه الاثينيون على احلافهم الذين ثاروا بهم اخيراً كان من فساد الشعب والمجيش والروساء ومن السلطة المجرية التي خربت بها لقدمونة وبقال ان فيلبس ملك مكدونية كان يجه فكان ايز وقراطس بمنع جهدى وقوع حرب بينه وبين الاثينين وقيل انه لما المونان حرب بينه وبين الاثينين وقيل انه لما الكسر الاثينيون في خيرونة امتنع من الطعام فات جوعا وكان عمره وقتئذ من اسنة

دمستين \* وكان بقال له زعيم خطبا اليونان ولد في اثبنا سنة ٢٨١ وكان ابوه يصنع السلاح وله معمل كبير وكثير من العبيد وتيتم صغيرًا فسلم امن لاوصيائه فاتلنوا ما له حتى انهم لم يو دول نفقة تعليمه وقرأ على ايذ يوس وحفظ تاريخ توقيد بدس ولما بلغ من العمر سبع عشرة سنة اقام الحجة على اوصيائه فحكم له واسترجع ما له سنة ٢٦٦ الاانه لم يحسن اللفظ في المجلس فضحك منه بعض المحاضرين فساروسكن مكا ما منفردً ا بضع سنين وكان مشتغلًا بالمطالعة والدرس واصلاح ماكان مجول دون لفظه من الخلل الطبيعي وقال بلوترخس انه ابتنى غرفة نحت الارض وكان

بنزل البها مشتغلاً بتحسين حركته وصوته ولفظه وكان ببقي في تلك انججرة احيانا ثلاثة اشهر اواربعة متوالية مجلق نصف شعن ليتعذر عليه اكخروج اذا حملتة النفس الامارة بالسوم عليه وكان بتسلق احيانا قمة انجبل وهناك ينشد الشعر بصوت عال ويذهب احيانا الى شاطئ البحر فيعالج اصلاح لفظه بجعل الحصى في فمه ويخاطب الامواج وبعد كل ذلك هان عليه دخول قاعات الخطب ولانتصاب في المنابرولما استطاع الدخول في اعمال الدولة لم يهتم الابضادة فيلبس ملك مكدونية وصار زعم ذلك انحزب الكريم الذي كان بجنهد لتوطيد استقلال اثينا وإلهونان معا وقيل فيه انة اخنص بالامتمام امرًا يتعذر الوصول اليه وكان ذلك العمل جسيا ولقد كاديدرك بوالنجاج الاان فلاج فيلبس جعل الاسكندر يتقدم في افتتاج المشرق و بذلك نحج التهدن حيث انصلت المعارف اليونانية بالاسية على إنه كان من نتائج سلطة مكدونية سقوط اليوزان في اوروبا اما دمستين فخن الدائم هوانة رأى نمو السلطة المكدونية وإنبأ بانها سنهلك وطنه وخص فكره وحياته بالاجتهاد لانقاذه وحارب مراراً فيلبس بفصاحنه ورده غير مرة عرب مَّمَاصده ولو اطاعه الاثبنيون في كلُّ ماكان يطلب اجراءً، لما بلغ فيلبس غايته اعمال تساليا . ابتدا - انحرب المقدسة من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٦\* و في سنة ٢٥٩ عاد فيلبس الترتيب الي مكدونية وفي سنة ٢٥٨ استولى على امفيبوليس وبدنا وفي سنة ٧٥٧اخذ بونيديا ووقف على هذا القدرمن النجاج ليهتم باهاد فنن احداثه ولم يضع تلك الفرصة واشتغل فيها بتحسين حال بلاده وترتيب الجهوش وإلمالية وكان يلاحظ مامجصل داخل بلاده وخارجها بهدو وسكينة وفي اخرسنة ٢٥٧ صرف بضعة شهور باعياد وإفراج اجراها لزواجه باولمبياس بنت أنيو بتوليم ملك أبيرة فظن إعداءه إنه انهمك بالملذات وإن ذلك يولدفيه الضعف اما هو فكانت افكاره بالزواج سياسية ايضا لانه حصل بوإسطة كونه صهر ُصاحب ابيرة على محالف في مومخرة اليونان وايليريا وفي سنة ٢٥٦ خيّب

امال ملوك ترافة وبيوتيا وإبليريا وهم مخالفون عليه تم اختط مدينة فيلبة بقرم جبل بانجيوس وذلك لتكون معادن هذا الجبل دائما في حوزته وفي تلك السنة وردت له في وقت واحد ثلث بشائر الاولى ان بارمينيون وهو خير قواده انتصر على الابير ببن والثانية ان خيله نالت قصب الرهان با الالعاب الاولمبية والنا اللة ان زوجه والدت له غلاما هو الاسكندر وكنب فيلبس حيئذ الى ارسط طاليس . اعلم انه قد واد لي غلام فاما لذلك الشكر الله على انى اعقب شكري بشكر او رحيت ولد في حيا نكم واني الارجوان يكون جديرًا بملكي اذا نبطت بكم تربيته

اما انتصارفيلبس بالالماب الاولمبية ققد هيأ له الانخراط في سلك اليونان لُمْ وجعله باخذ آكاليابم قبل اخن حريتهم وحصلت حينئذ ثورة وحرب في أثساليا وفوقيك وقتل الاسكندر ملك ثساليا وذلك اناصهره تيزيفون وبيثولاوس وليكوفرون انحدوا مع اختهم ثيبي زوجة الاسكىدر فعلت على قتله بان دخلت عليه وهو نائج فاخذت سيغة وابعدت عنة الكلاب المنترسة التي كانت تحرسه وكان اخوتها بالمرصاد فدخلوا عليهوذبجوه وذلك سنة ٢٥٩ فتولى انحكم تيزيفون ولمنقيقته زوجة اسكندر وفي سنة ٢٥٢حكم ثالث النتلة وهوليكوفرون وكان في النلاد عيلة يقال لهم آل الويادكانوا قد تولما بها الامرحينا فظمواانه قدحان زمن عود الماءالي مجاريه وخلع المغتصبين الظائم واستمدوا عل ذاك فيلبس وكان إ منهمكا وتتئذ بمحاصرة ماثون وحرح في الحصار وفقد عينه ثم جبرالمدينة على المسلم وجعابا دكا فخسرت انيبا بفقدها مركرا حسبا لها على حدود مكدونية ولما درغمن ذلك اجاب آل الوياد الى ما اراد مل وسار في جنوده الى ثساليا محارب له يُوفرون ً وإنتصر عليه ويهدد الاثينيين في بغاسة وهي فرضة فاريس سنة ٣٥٢ مكان السقاق انحاصل في تلك الملكة سببا لتداخل فيلبس فيهاومسهَّادُّ له الوصول الحابواب اليونان أ ونعد وقعة لوكثرة كانحكم الامنقطيون على الفوقيبن باداء غرامة لانهمأ ازدرعوا ارضا لابولون وانهم اذا امتنعوا من ادائها توخذ منهم ارضم لتسكنها كهنة داني فنهض احد روسائهم وإظهر لهم اله من العاران يطيعوا حكم الظلم الذي سببه

لهم الثيبيون اعداَّوْهم واورد لهم شعرًا لاوميروس ان وحي ذلغي لهم وبرهن لهم على ضرورة استرجاع حتهم المسلوب وقال لهم انه يستطيع ذلك فجعلوه قائدًا مطلقاً عليهم فسارالي اسبرطة وجعل ملكها ارخيداموس من حزبه ولكن هذا الملك لم يستطع المجاهرة بمحالفته بل امدَّهُ بخمس عشرة زنة فدفع فيلوميلوس قدر هذا المبلغ من ماله وطفق يستنجد الناس ويضمهُ الى جنوده وكانوا الف جندي من المتخبين بفوقينة وسارالي هيكل ذاني فقتل حراسه وباع املاكهم ثم اظهر لاهل المدينة ان من قصده استرجاع حفوقه في ذلغي فقط فنهيأ اللوكريون لقصده ونازلوه فشنت شملهم و بني حول المُبكل سورًا وزاد في عدد جنوده حتى صار خمسة الاف مقاتل في سنة ٢٥٠ ثم وجه رسلاً الى المدن اليونانية كلها ليبلغوا الاهالي ان الفوقيبهت يحصرون اعمالهم باسترجاع حقوقهم فيحمابة الهبكل وإنهم المطالبون لدىاليونان كافَّة بالقرابين المقدسة اما البيونيون فانهم طلبوا الى اهل ثساليا وساعر العصبة الامفقطيونية ان ينهضوا الى الفوقيين لانهمكفروا فتأ لفت عليهم عصبة قوية وإما الانهنيون واللقدمونيون فلم ينضموا الى تلك العصبة فاضطر فيلوميلوس الى ان يفعل ما يدعي بانه لم يفعله من قبل وهواخذ المال المقدس ليتمكن من دفعاعدائه فابتعد عنه حينئذ كل من لم يكن كافرًا لانه كان من الكفرا الفبيج عندهم اخذ ما ل الالهة الا ان محبي الما ل نواردوا اليه افواجا يتجندون نحت لوائه حتى صامراً عنك جيش عظيم مولف من اشرار مستعدين لتدنيس الهيكل وكانوا عشرة الاف محارب فقاتل بهم فيلوميلوس اللوكريبن ثانية وغلبهم وانتصر ايضاعلي اهل تساليا ثم جالة اهل بيوتيا بجيش مقداره ضعف جيش الفوقيين فالتقوا قرب تيثورا فتقاتل الجيشان هناك وإنتصر الثيبيون فلما راي فيلوميلوس انه في خطر من الاسرالقي نفسهُ عن صخرِ عال فمات بعد ان حارب ببسا له وخلفهُ في القيادة اونومارخوس [وإخذ من ما ل المبكل ليوِّ دي اجرة جنوده ومجعل لنفسه احلافا في البلاد اليونانية اثم سارالى اوكرية وخربها وإخذ اورخومينة وحاصر خيرونة وحينئذ ساراليه جهش من بيونيا فارند الى فوقينة وبعد ذلك طلب اليه اهل نسا ليا ان ينجدهم

على فيلبس فارسل البهم اخوه مع سبعة الاف فوقيدي فلم ينجحوا فسار اونومارخوس وانتصر مرتين على فيلبس وإرجعه الى مكدونية وعاد عنه الى بيونيا فاخذكو رونة و في اثناء ذلك عاد فيلبس الي نُساليا ومعه عشرون الف راجل و٢ الاف خيال فخرج اليه اونومارخوس وانتشبت بينها اكحرب فانتصر فيلبس نصراً مبينا وقتل من الفوقيهن نحو. ٦٠٠ جندي وآسر منهم ثلاثة الاف فاغرقوهم بالجركماكان يفعل بالكفرة ووجدبين اشلاء القتلي جسد اونومارخوس فامر فيلبس برفعه وصلبه وإظهرانه فعل ذلك حبًّا بالدين وإنتقامامن الكافرين به وإظهر لنساليا انه محررها وارجع الى فيرة الحكومة الجمهورية وفي الوقت ذانه جعل هذه الحكومة نؤدي اليهِ شيئا من دخلها مدعيا بان ذلك من نفقة الحرب التيكانت في سبب اشهارها ثماسنولي على معامل السلاج والسفن التي بها ومزل بمغنيسيا او بغاسة حيثماكان الاسطول الذي انشأه اسكندر فاستولى عليه وابزل البهِ ملاحبن فساروا فيه أبنهبون ويسلبون ببحرابجة لالحاق الضرر بتجراثينا ولمانحج فيلبس فيمقاصك بنساليا اراد ان بجاري سعوده فسارالي البلاد اليونانية مدعيا بانه سائر الى فوقينة لينازل اهلها لانهم اوقعوا بالدبن ووصل الى مدخل الثرموبيلة وكان الاثينيون قد ارسلوا جنودا ليخلصوا مغنيسيا من مخالبهِ فوصلت انجنود بعد فوات الامر فعادوا مسرعين الى الثرموبيلة وحصَّنوه فعاد عنهُ فيلبس ومن ذلك الحين ظهر لليونان طمع فيلبس وقصده واقيمت في اثينا صاوة عمومية شكِرًا للالهة على رجوع فيلبس سنة ٣٥٢ وخلف اونومارخوس فى قيادة الجيش اخوه فايلوس فلمانولى الامر بذلك بذل مال الهيكل في استجلاب الجنود فجاوره افولجا وعزم الاثينيون والاسبرطيون على محالفة فوقينة فارسل اليها اولئك خمسة الاف مقاتل وإرسل هولاء الف مقاتل وبعث اليها الاخائيون٢٠٠٠ محارب وقدم اليها ليكوفرون مطروبًا من ثساليا في٢٠٠٠ محارب فسارفا يلوس في ذلك انجمع إلى بيوتيا وافتنح جميع مدنها وإنتصر على اهل ثيبة ولكنه مرض اثناء ذلك فات وكان قائدًا شديد البأس وخانه في القيادة | |ابن اخيه|ونومارخوس وإتصلت اكحرب حتى اضطر اهل ثيبة الى استمداد ملك} الغرس فارسل اليهم ٢٠٠ زنة من المال وهكذا كان للغريب يدفي حيم الما اليونان رلما رأى الاسبرطيون اشتغال جميع هذه الدول بالحروب رأ واان الوقت مماسب لاسترجاع سطوتهم في البيلو بونيسة التي سلبهم اياها ابامينونداس فمازلوا ميغالو بوليس فبعث اليها اهل ارغوس ومسانة وسكيونة مددًا من العساكر وارسل اليها اهل ثيبة ايضا ٢٥٠٠ رجل و ٢٠٠ فارس وانجد الل فوقياة الاسبرطيهن بثلاثة الاف مقاتل فكان بين الفريقين تكافو ودامت الحرب سنتين ولم يحصل الظفر لاحد فابرم الصلح سنة ٢٥١

الفيليبية الاولى سنة ٢٥٩ خطاب دمستين ضد فيلبس به الما رجع فيلب عن الترموبيلة وافكار اليونان جائلة في الحوادث الداخلية فكر في نعو بض ما فاته في ثراقة فتقدم سرًا نحو خرسونيزة وكان الاثينيون قد استرجعوها ثم نحو ييزيطية ليقطع على هولاء طريق أكسين التي كانوا يستجلبون منها الميرة ولم يكن في اليونان من براقب فيلبس في اعما له سوى دمستين فائه لما بلعه نقدمه الى تلك المجهة خطب في الاثينيين وأبان لهم عظم الخطر المحيق بهم وحملهم على محاربة فيلبس لمنع نقدمه وفي اثناء ذلك بلغهم ان فيلبس هاجم قلعة كان بها حرس من الاثينيين بارنطة و بطنطية فعزم حينئذ الاتينيون على محاربة وارسال عساكر كثيرة اليه ولكن فيلبس رجع الى بلاده ولا يعلم سبب رجوء، ولبث في حاضرته سنتين لا يبرز عملاً حربيا واهتم بتوسيع مدينته وتصليحها وشاد فيها ابنية جيلة واستجلب اليها احسن فعلة اليونان وكان يدفع لهم ما لا كثيراً

الاولنثية . استيلاء فيلبس على اولنثة من سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٨ الولنثة ولاى فيلبس ان في وسطا ملاكه في بحيفجزيرة خلكيد يكية مدينة مستقاة وهي اولنثة وكان قد تخلى لحكومنها من مدينة بوتية لتكون من حزبه وعام انها تحاربه حين الفرصة الها كشوكة في قلب لقدمونة ورأى انه اذا لم يكن ه توليا عليها امكن لاعدائه ان يدخلوا بلاده وكانت هذه المدية غنية وعاصة ثلات وعشرين مدينة متحة ففكر

في الواسطة التي تمكنه منها و في اختلاق سبب لفتح الحرب عليها فباغه ان الاولنثيهن الجأ واالى مدبنتهم اميرين من مكدونية كان غاضبا عليها فعزم حيئذ على محاربتها فسار وقبل ان ينازلها اخذ المدن التي في جوارها وخرب أكثرها ثم احدق بها فارسل اهامًا اليه عمنَ يخاسرونه في المسئلة فاجابهم لاسبيل إلى الرجوع عنكم الأ بخروجكم من المدينة او بخروجي من مكدونية فطلب الاولشين حينئذ مدمًا من الائينيين فلا بالغ دمستين هذا انخبر خطب في الاثينيين وقال لهم ان سياسة فيلبس في نتدم ، نجاج فقد خدع اهل اولئة باعطائم بونية وخدع اهل أساليا مان ويمدهم ارجاع مغنيسيا اليهم وإنهُ تخدع الشعوب ليلقيهم في اشراكه وقال أباايها الاتينيه ن الى مَ الفنلة وإنتم غارقون بايحر من الهفوات بالاحكام وإلبذخ والاسراف بما لانفع فيه تماظهر لهم الدماء لمصح هذا الداءاما الاثبنيون فلم يتبعوامن حديثه سوى مساعية اهل اولنثة فارسالها اليهم خارس في ثلاثين سنيمة و٢٠٠٠ من المستجدين وإنتعوهم باربعة الاف ايضا و بعثول اخيرًا ٢٢٠٠ مثانل اثينيين وككنهم حميعالم يانوا بالنفع المطاوب لان قوادهم لم برضول الاوليثيين وسببول لهم ضررًا بدلاً من النفع اما فيلبس فكان يرشو الحكام الذبن كانت في يدهم قيادة عساكر المدينة فسلموها له اخبرًا فاباحها للهب وباع المها واستعمل سهمه من السلب في الرشوة لاستجلاب الناس اليه ثم احتفل في دبين لمواسم تراكضت الخرباء اليها من جميع الاقطار اليونانية وكان فيلبس يستثبل انجيهم بالاكرام ومجالس أكابرهم وبشاركهم فيالضعايا وإلهدايا ويتلطف بالمحديث معهم ولما خرج الحمعمن من المدينة شكروه وإنبول عليه ننام جيلاً وغرست محبة فيلبس في قاوب كريرين من اهل المدن اليونانية ولا بجاشي اهل اثينا

مفاجأة حيابس المرمه بيلة في نهاء الحرب القدسة سنة ٢٤٦ \* ولما رجعت الناس من الاحدا لات الي قام بها فيلس المج الناس بدحه وتكم كثيرون من اهل الله عن حسن نواياء وكان بعضهم ممتحد عين وبعضهم ماثلين

الى ذلك بالرشوة وكان خوف دمستين من فيلبس يزداد يوما فيوما ولما بلغه ما لهجت به الالسن من اطراء فيلبس تلافي الامر وإنفق مع أيفبولس وإسشيب فطلبوا نظم ديوان في اثينا للجعث في ضم جميع اليونان الى دولة وإحدة تكون ضد ذلك المالك البربري الذي خرب في سنتين اثنتين وثلاثين مدينة يونانية فبوشر العمل وبعث اناس لخابرة قبائل اليونان في ذلك ولكنه شاع اثنا وذلك ان فيلبس عازم على اجراء المخابرة للمصالحة فهمدت نار تلك الحمية وفسد عمل دمستين واسشين ووعد فيلبس بارسال سفراء من قبله الى اثينا لاجل انمام العمل ثم بعثهم فعاهدوا الاثينيين وكان فيلبس اثناء ذلك بفتح مدن خرسونيزة الحصينة حاسبا كل ما يغنمه قبل ابرام الصلح له ماشار دمستين الى الاثينيين ان يرسلوا جماعة الى فيلبس لمعاهدته فارسلوهم ومضت عليهم في الطريق منة وإحد وعشرين يوما وفيلبس بفنح المدن في تراقة ولما وصل الرسل إلى بلاّ حاضرة فيلبس استجهلهم هذا المالك وبعد اتمام عمله عاد الى حاضرته واصفى الى ما قالوه ولم يجب ولكنه اخذهم الى فيرة في أساليا وهنا لـُ قال لهم انهُ لا يقبل بنوقيع اهل فوقينة على المعاهدة | فعادوا ولما دخلوا اثبنا سارالي ثرموبيلة فاستولى عليها وكانت اكحرب المقدسة لاتزال قائمة ولكنها كانت سجا لأبين اهل فوقينة وإحلافهم وإهل ثيبة وإحلافهم وظهر ان دول اليونان لم تكن تستطيع اهادنارها وكان الفرس قدارسلوا الى اهل ثيبة ثلاثمائة زنة ولكن مال ذلفي كان في يد عدّوهم وهو وإفرثماستجارت ثيبة بفيلبس فاخترق ثرموبيلة ودخل بلاد اليونان فرجع حينئذ فاليكوس مع حفيدهودخل البيلو بونيسة فكان بذلك لفيلبس انحظ الاوفر لانة اشتهر بناصرالدبن بدونان يخاطر بشيءوبعد ذلك نظمرا لمجلس الامفقطيوني وحكم مستندا الي فيلبس ان فوقيتق لانعرف دولة وإن الذبن شاركول في تدنيس الهيكل يعاملون معاملة كفرة وإن تهدم المدن الثنتان والعشرون التي ببلاد فوقينة من اساسها ويفترق اهلها على القرى وإن لايكون في القرية من قراهم أكثرمن خمسين بيتا وإن اراضيهم تبقي لهم على ان يو دوا عنها خراجا سنو يا قدره ستون زنة لتعوض بذلك خسارة هيكل

ذلفي وهي عشرة الاف زنة ثم يكسر سلاحهم بالاحجار وبحرق في النار ونباع خيلهم أولا بركبون خيلاً بعدها. وبعد ان نقرر هذا القصاص فكَّر وإ في مكافاةا لمنتصرين فاعطبت رئاسة الالعاب البيئية لفيلبس بمشاركة اهل بيونيا ونسا لياثم كارب لملك مكدونية صونا اهل فوقينة في الامفقطيون سنة ٢٤ وهكذا قتل الدينُ الحرية اهتمام الاثينيين بابطال مقاصد فيلبس في البيلو بونيسة وإمبراكيا من سنة ٢٤٦ إلى سنة ٣٤٦ \* إن هذه انحوادث اشغلت جيع اليونان أو بادرت اثينا الى تحصين بيرا والفلاع الواقعة على اكحدود وإذيع حكم من اثينا مفاده ان يتحصن اهل القرى في قراهم ويحفظوا الجانيهم وإثاثهم فلما بلغ ذلك فيلبس راي من انحكمة الرجوع الى بلاده ولما حارث وقت انجمعية البيثية بعث سفيرًا الى الاثينيين يطلب مصادقتهم على كونهِ عضوا في مجلس الامفقطيون فصاد فواعلى ذلك وخطب حينئذ دمستين بالصلح لانة لو رُفض طلب فيلبس لهان عليه انشاء محالنة على الاثبنهبن كالتي كانت على اهل فوقيذة وذلك حيث كانت المسئلة دبنية وعرف ذلك دمستين فراي ان يتأتّى ليتمكن من جمع كلمة اليونان ضدّ فيلبس على إن فيلبس كان مجرى فعلاً ما كان بفكر فيه دمستين ويعالج جميع الوسائط ليتمكن من جمع احلاف ضد اثبنا و في سنة ٤٥٠ جاهر بالمحاماة عن اهل مسينا وكتبالي الاسبرطيبن بانةاذا دخلوا لاكونيا بهاجم مدينتهم فاجابه الاسبرطيون : اذا: فعاد حيثذدمستين الى خطبه ودخل البيلوبونيسة وكان حيثا حلَّ يضاد اعال فيلبس وقال للبهلوبونيسيهن ان فيلبس خادع ماكرلابركن اليوواظهرلزوم محاربته وقيام اليونانجيما ضدَّه مخافة ان يلاقوا عاقبة الاهال وإنه اذا تحالفت قبائل اليونان ببعدون عنهرهذا العدوالذي يروم سلمب استقلالية اليونان وبانجملة ان اهتمام دمستين كان مصروفا الى ضم اليونان الى دولة وإحدة ضد فيلبس وكان يعضده في ذلك ابفبولُس رئيس حرب في اثبنا ولاج له نجاج سعيه حيث كائ الاثينيون عاملين على اقناع سائر الهونان بان ما ازمعوا اجراءه صواب

وفي سنة ٤٤٤ سارفيلبس الى اهل ابايريا فنازلم وخرب بالادهم واخذ منهم المدنا وعاد مسرعا الى بلاد الموزان فنسم أسا ليا اربعة اقسام استعمل على كل منها رجالا من خلص اصدقائه وجعل في الاماكن المحصينة جنودا الغنارة واستولى على ادخل المبلاد فصارت أساليا مراكمة مكدونية وكانت ثرمو بيلة بين وهي الباب الاول لبلاد اليونان فاراد ان تكون له قرنفية وهي الباب الثاني ولو تمكن من اخذها المانتي له طريق اتيكة وطريق الداو بونيسة معا ثم حاول اثارة المنتة في ميغارة كي بنتد به حزبه فيها العماماة متى شبت الفتنة فبلغ ذاك الاثينيين فتسبها وارسلوا فوكيون النائد فشاد اسوار ميغارة سنة ٢٤٦ ولما حبط سعي فيلس من جهة ميغارة بادرالي معالجة منص في جهة ابورة فساعد ملكها اسكندر صهره وافتتح له ثلث مدن نصف بونانية كانت ثائق به ثم حول نظره الى امبراكيا بقصد الاستيلاء عليها فاسرع معامدة فيلبس ولو اخذ فيلبس امبراكيا لملك اقرنانيا وانفتح له طريق بدلاً من مضادة فيلبس ولو اخذ فيلبس امبراكيا لملك اقرنانيا وانفتح له طريق بدلاً من طريق ميغارة الذي سدًّته اثينا وارسل الائينيون جيشا اخرالي مغنيسيا في تساليا فعزم حينئذ فيلبس على الخروج من ابيرة

وهكذا كان الفريقان بخاصان عن بعد بغير قتال ولذلك لم يكن بينها لاحرب ولا صلح فسئم فيلبس تلك الحال و بعث الى اثبنا ببثون الخطيب ليبرم احد الامرين فقال الخطيب الجيسيوس للشعب ان كلام بيثون بدل على المحرب ولما مزل من المنبر قال له احد الحاضرين يظهر انك تروم الحرب قال اي وجوبتير اني اروم حدادًا عاما ونواحا متواترًا واحنفا لات للدفن مع كل ما يجعلنا نعيش احرارًا و برفع عنا سلطه المكدونيين اما الاثينيون فانهم بدلا من ان ينهياً والقصد المحرب شُغلول بحاكمة اسشين وفيلوقراطس وكان دمستين قد ادعى بانهما اطنبا في مدح فيلبس المكدوني فاضاعوا بذلك الوقت الثهين وكان دمستين نقد ادعى بعتهد بتوقيف الدعوى وتحويل افكارهم الى ماهوامس ضرورة منها ولم يجدّ إجنها ده نفعا وكان ذلك في سنة ٢٤٢

اعال فيلبس في ثراتة قبالة برينثة وبيزنطية من سنة ٣٤٦ \* لما كان الاثينيون مهمّين بدعوى اسشين وفيلوقراطس كان فيلبس بيني في موانيه قلاعا ومسائح ومراكب ثم هجم على ثراقة وإخذ منها فساكبيرا وإنشأ فيها مستعمرات كتبرة منها مستعمرة دعاها باسه ومابرحت بهذا الاسمالي الان يكان جل وقصده من هذه المستعمرات تعطيل متجرالاثينيين لانهم كانوا بجلبون اكثر حطنهم وماكولاتهم من هذه الباحية فرجع دمستين حينئذ الى اغراء اليرنان باصلاج حالهم و بارب يتمدوا ضدَّ فيلبس فلم يتبعوا من كلامه غير شطوم وارسلوا سفراً الى نواحي اليرزان كاقه فالنزم فبلبس التوقف عن عمله في تلك الناحية وحوّل العمل الي ناحية المجر وذلك سنة ا ٤٦ نحاصر مدينة سلمبرية ثم بريثة فدفع اهل الاخيرة عن مدينتهم وكان دمستين برقب جميع حركاته فلما بلغه وصوله الى قرب بيزنطية سار اليها وجدَّد ما كان فني من الحب بينهم وبين اثينا بسبب اكحرب العمومية فارسلوا مدنًا رجالاً وزانًا الى اهل برينة ولما رأى الفرس توغل المكدونيين سيَّ اسبا جزعوا فارسلوا جبدًا وزامًا وما لاّ الى برينة ايضًا وإرسل الاثبنيور ﴿ اسطولاً فنهب المدن اني نے الخلیج الباغاسیکی واسر مراکب عدۃ کانت تمل الراد الی ّ مكدونية ثم سار القائد فوكبون الى جزيج اوية فطرد منها من كان بزلما مرب عساكر المكدونيين وكان السبب في ارسال حيع هذا التوى دمستين اله كان يحث الشعب على مناومة المكدونيين ولمانحج دهاله تدموا له أكليل ذ حب سمة ٣٤٠ ولما ايس فيلبس من قضاء اربه من برينثة ظن ان اخذ بيزنطية ايسر وتسم جنوده بين المدينتين الاَّ انه آكره اخيرًا على الرجوع عنهما سنة ٢٢٩ وزاد به الغيظ حيث كان الاثينيون قد ارسلوا الى تلك الباحية ابقائد فوكيون في ١٢٠. سفينة وكانالل خيوس ورودس وكوس قد بعنوا ايضا مددا الي بيزيعاية وحمام على ذاك دمستين بخطبه

حرب خيرونة سنة ٢٣٨ \* لما رجع فيلبس عن بيزنطية وبرينةم

إيهض لمحاربة السكيثيبن الساكدين بين جبل ايموس ونهر الطونة فانتصر عليهم ونماكان راجعًا دهمه التريبا ليون فاسترجعوا منه السلب واصبب بجرح يث مناوشتهم اما اصحابه في اليمنان فكالج يهيئون له انتصارًا مان المشين كان بسعى مجار الانتقطيمن في لوكريي امنيسًا بتوله انهم استباحوا اردراع الارض النيشبت ابسببها انحرب المدسة وكان دمستين يحسب اسشين مائلاً الى فيلبس بالرشوة ولذاك كاربريدان يباشرمداخلة جدية في امرالهونان ولاربب في ان سعاية اذشين كانت حبًا بفيليس وتعصبا بالدين وحينا ذكر ذلك اسشين بي البلس العموم صابح دمسة بن: انك يا اذ ثبين جلبت الحرب . الحرب المدسة الى وسط اتيكة : و بعد ذاك بزمن يسير تجهزت الجيوش الانة تطيونية تحت قيادة فيلبس الذي دخل في جيشه فوتين وبدلا من ان يجري ما كان عليه اجراءٍ ، سفي تلك الحرب سارالي إيلانيا الكائنة عند مدخل المتابرالموصلة الي بيونيا فحصنه اوطلب الىاهل ثيبةان يتحد إمعهُ وينتحوا له طريقا الى دخول اتيكة فبلغ هذا انخبر الهائل اهل اثينا ليلاً فامرت انحكام ان ينفخ الصور في طرق البلد فاستناق السكان وحشديل فكانول عند الصباج حافلين ببنيكس وحينئذ ابلغوهم انخبر فارزمدت فرائصهم ولم يفه احدمنهم بكليةواخيرًا قام فيهم دمستين وشجعهم وإشار عليهم بارسال عن الى ثيبة ليطلبوا من اليوتيين الانحاد معيم فيدافعوا جيعا عن حريتهم ثم طالب تجند الاهلين جميعا وكان عندهم عشرة الافمستجند فسافرت العمة الى ثيبة وعرضوا على اهلها محالنة الاثينيين فتبلوا ذلك وحموا العساكر وساروا لمناتلة فيلبس فجرت بينهم مناوشات وكان قائد انجيوش التحالفة خارس وليسيكليس وكان عددهم يقارب عدد جنود فيلبس فانهم كانول نحو٢٠ الف راجل والفي فارس وكان عمر دمستين حينئذ ٤٨ سنة فنجد وحارب مع العساكر أثم حرت وقعة عظيمة قرب خيرونة فكان الاسكندر على احد انجناحين قبالة اهل ليبة وفيلبس على البناج الثاني قبالة الائينيان وكان قلب الجيشين من المستجندين فافتتح الاسكندراانتال وهجم على الاءلاء فبدد شملهم اما فيلبس فانه صبر على

الاثينيهن حتى تفرقوا يطلبون اعدامهم المهاجين وانقض عليهم بجيوشه فبدد صفوفهم وكسرهم شركس وقتل بهان الوقعة جيش الثيبيهن العروف بالمقدس ولم ينج منه احد وقتل من الاثينيهن ١٠٠٠ مقاتل واسرمنهم الفائ منهم ديماد الخطيب المشهوراما الباقون فولوا الادبار وفي جلتهم دمستين ولم يعرف مقدارما خسره الثيبيون على انه من الموكد ان خسارتهم عظيمة وقد دفنت حرية اليونان مع من قتل في وقعة خير ونة

ولما بلغ اهل اثينا انكسار جنودهم ورأ ما دنو المخطر حروما العبيد ماعطما كل من تجند من الغرباء لقب وطني ماعادما المطرودين الى المدينة ماخذ ما من بيت المال عشر زنات لرم الاسوار ودفع دمستين من ما له ثلث زمات اما المجبناء الامذال فكانوا يريدون انفرار من المدينة فصدر الامر بتتل كل من فر تاركا وطنه ثم قتلما الفائد ليسيكليس لانه لم بحسن القيادة في وقعة خيرونة وكان المدعي عليه ليكرغوس فانه قال له لقد قتل الف رجل من ابناء الوطن ما سوالفان ورفع قوس النصر على المشيخة ماستعبد اليونان كافة وكل هن النوائب من سوا تصرفك بتيادة المجنود فكيف أنبرأ بعد ذلك على ان تعيش وترى الشمس وتلوح في الساحة العمومية مانت تمقال خجل الوطن وعاره، وسعى ليكورغوس ايضا في دمستبن الاان الشعب كان مائمًا به فكنوه مجنارة النتل و دار ببرر نفسه بفصاحنة وقد قال لهم ياامل اثينا الكم لم تسقطوا باسراعكم الى المرت لامقاذ الوطن والماكم الم المرت لامقاذ الوطن والماكم المناكم لم تسقطوا

وقيل ان فيلبس احتفل لمصرة خيرونة واتى الاحتفال بين الاسراء مكلاً با ازهر فامنهن الاثينيين منهم فقال له ديماد الختليب ان الجغت جعلك الان في مركر اغامنون الاابي اراك تمثل ثرسيت فصحا فيلبس من سكن وفكر في ما قاله الخطيب فالتي الاكاليل عن راسه واطلق سبيل الاسراء الاثينيين من غير فداء واحرق موتاعم وإرسل بناياهم الى الاثينيين مع رسل وامر الرسل ان يعرضوا على اهل اثينا شروط صلح لم يكن بخطر في بالم امكان الحصول عليها وتخلّى لهم عن الها اثينا شروط صلح لم يكن بخطر في بالم امكان الحصول عليها وتخلّى لهم عن

خرس زيزة ولنوس وامبروس وساموس نم اعطاه اورو بس التي اخذها من التيبيبن اما معاملته اهل ثيبة فكانت صارمة فانه الزمم دفع الفدية عن اسرائهم اوروناهم وإن يضع حرسا مكدونيبن في كدمة ورفع سلطنهم عن بيونيا فرم اسل اورخوميمة وبلاطيا اسوار مدينتيم وعاد اليها المطرودون واستلم السكان زمام المحكومة . ثم اتى فيلبس من خيرونة الى قرنثية حيث كان معتمد واليونان وابان الهم مقاص بافتتاج بلاد فارس وساً لم محالفته على ذلك فسروه المائد الاكبر وفرضوا على المدن ما يلزم نفديه من مال ورجال وقبل رجوعه الى بلاده اراد بنام عظمته في البيلو بونيسة و بذلل الاسبرطيبن فخرب لاكونيا وإخذ منهم ارضا وإعطاعا الى المسينيبن وإعل ميغا او بوليس وتيجة وارغوس ثم اقام حرسا بامبراكية و بعد يسير طلب ادل بيزيطية محالفته وذلك سنة ١٣٦٨ وفي السنة بامبراكية و بعد يسير طلب ادل بيزيطية محالفته وذلك سنة ١٣٦٨ وفي السنة بامبراكية و بين الفرس ودمستين فان هذا لم ينتظر ما لم ليخابرهم في ذلك ولكه بطأ الخابئ حبًا بانفاذ سياسته في مضادة فيلبس لان اليونان لم تكن مخافتهم وقتئذ من الفرس بل من المكدرنيبن

اما فيلبس فكان يتجوز للمسير في المحملة واستشار وحي البيئة في ذلك فاوحي اليه: ان الضحيّة مكللة والمذبح مهيّاً والمضحى منظر: بلا سمع فيلبس ذلك ظن ان المراد به خراب العجم وفي تلك الايام احنفل لاعباد عظيمة وولائم والعاب ومطارحة شعر ودعا لذلك جميع اصحابه من اليونات وكانت هذه الاحتفالات مشتركة بين الابتهاج بمسيره الى فارس وزواجه بنته كليوبترة با لاسكندر ملك ابيرة فتناطر الداس الى محافله وبيناكان فيلبس على المائث ياكل وحوله الامراء والعظاء طلب الى احدهم وكان شاعرا ان بنشاه شعرًا فانشله ما ترجمته: با من ترفعت نفسك الى الحماء وإنت تنظر متكبرًا الى انساع سلطتك فتبني قصورا فوق تصور وتظن انك خالد وهوذا الموت يسرع مقبلًا اليك اياني اعما الك وإمالك الطويلة في ظلام المخيبة : فطرب فيلبس لهذا الكلام ولم يحوّل المعنى الهه مل الى

ملك الفرس . وقدم لفيلبس اثناء تاك الاحنفا لات كثيرموت آكا ليل الذهب ومنها أكايل من الاثينيين كتب عليه: من خان حودة فيليس وجأ منها إلى إثبيا يسلم للملك : وعمدما انتهت احننا لات الطعام اجَّات الالعاب إلى الهوم الثاني ولما كان الصباح اقيم احنفال ديني نيه صورة الالهة الاثني عشرصنه امهر إصناع اليونان وعليها كثير من الزبية وإلى الثمينة وبعد تماثيل الالمة كارن أتمال فيلبس وهو جالس على عرش كالزلمة ولما دخل فيلبس ذلك المحل كان لابسا اثبابا بيضاء وإمر حرَّاسه بالابتعاد عنه وكان قصن بذلك ان يجعل قومه يتمتقون محبة الدنان له وإنه آمن على ننسه منهم فانتض عليه حيئة شاب لوطعنه في جنبه فقتله وكان الناتل من اعيان المكدونيين واسمه بسانياس وقبل ان سبب هذه النعلة ان فيلبس لم ينصف هذا الشاب من احد اخصامه فالتنم ممه أبان تمله وقيل ان الفرس وإلم نان رشوم ليفعل ذلك وقال اخرون ان سبب قتل فيلبس زوحنه اولم ياس وذاك ان نيلبس تزوج بامرأة ثانية وهي بنت انالوس إحد قواده فغارت اولمبياس من ضرّتها ولا سيما ان عادة الانتران بآكثر من امرأة وإعان كانت جدية في مكدونية فعلت على قتله نشفيا وإنتناما وكان إيلبس من العمر سبع واربعون سنة وكانت منَّ ملكه اربعا وعشرين سنة

## الفصل السابع عشر الاسكدر من سنة ٢٢٦ لي سنة ٢٢٢

بدائة حملة اسيا . خراب ثيبة من سنة ١٦٢٦ لى سنة ٢٦٦ واقعة غرابيكوس ماسية ٢٢٦ قطيط الاسكندرية ماسوس من سنة ١٦٢ قطيط الاسكندرية سنة ١٦٦ واقعة ارباس سنة ١٦٦ موت داربوس. ثورة في اليونان سنة ١٦٠ الفتوح في بقطريانة وصغديانة من سنة ١٦٠ الى سنة ٢٢٧ موت فيلوطاس وكليطوس سنة ٢٢٨ الى سنة ٢٢٨ رجوع الاسكندرالى بابل . نيارخوس . نوابا الاسكندر . موته وذلك من سنة ١٦٥ الى سنة ٢٢٨ الى سنة ٢٢٨

ولد الاسكندرفي 19 نموز سنة ٢٥٦ ق م يوم حرق ابر وسطراطس هيكل ديانة العظيم في افسس ليشهر ذاته وكان هذا الهيكل من عجائب الدنيا السبع اما الاسكندر فكان حسن الصورة مليج العينين ابيض اللون وفي وجهه وصدره حمرة ورأسه منحن الى كنفه اليسرى وقد ابان صغيرًا ما يشف عا سيعريه كبرًا فامه قدم ذات يوم ذبيحة للالهة فاكثر من الجورعلى المذبح فقال له مهذبه ليونيداس مهلامتي ملكت البلاد التي يحصل فيها الجور افرغ منه ما شئت للالهة وكان بعد ذلك ان الاسكندر لما ملك اسيا ارسل الى ليونيداس مائة زنة من اعلى البخور وكتب اليه ان لا يكون بعد ذلك بخيلاً على الالهة واعدي من الى فيلبس جواد صعب المراس لم يتجرأ احد على ركوبه فعلم الاسكندر ان الفرس كان بجنل من الفارس فوجهه الى الشمس وجعل بتملقه ثم وثب عليه فرمح وما رال يكن حتى اعبا فارجعه منة ادًا مذللاً فعجب كل من كان حاضرًا من اقدام الاسكندر واخن فارجعه من يك قائلاً ان ملكي ليس بكافي الك يابني فانظر اك ملكا اوسع

وإحسن الاسكندر الفروسة والالعاب المجسدية والعزف على النيئار مع المرالات الطرب ما خلاالثبابة وحفظ الايلياذة وشبئا من الاوديسة اما الساتين فاشهرهم سقراط الحكيم فانه علمه السياسة والادب والنصاحة وشيئا من الطبوفي حداثته ادهش رسل الفرس بغطنته وسمو الحكاره فانه كان يسالم عن الطرق والمسافات وعن قوة الملك الاكبر وكيفية سياسته وسلوكه وكان له من العمر سع عشرة سنة حين ناب عن ابيه في الملك ولما مات فيلبس سنة ٢٣٦ وكان عمو ٢٠ كسنة وكانت الملكة داخلا وخارجا في ارتباك شديد كبنية يتهددها السقوط اما الاسكندر فكانت العساكر من حزبه واستمال الشعب ايضا بالهدابا وكان من احسن ما يستميل النلوب اليه عقله الفريد وذكاءه الغريزي واول شيء شرع فيه عند تبوته عرش الملك كان قتل بوسانياس قائل ابيه مع من شاركه في الموامن على ذلك واتهم امنتاس بن برديكاس وهو الذي اخذ منه فيلبس الملك بنهمة اخرى فقتله ثم انتقت امه من كليوبترة ضرائها فقتلتها مع ولدها

وكان دمستين حين مقتل فيلبس لابسا المحداد على بنت له ماتت قبيل ذاك بسبعة ايام فاتاه رسول واخبره بهلاك فيلبس فسر سرورالا يقدر ونزع اثواب المحداد ولبس اثوابا بيضاء وتكلل بالزهور وسارالى السناتو فلما صاراليه قال لهم ان الالهة اوحت اليه في الحلم بوت فيلبس المكدوني وبعد ذلك بيسير ثبت المخبر فاغرى دمستين شعب اثينا بان يخيل بوسانياس قاتل فيلبس اكليلاً ثم حبام على محاربة الاسكندر وارسلت الرسل الى جميع بلاد اليونان وجمع دمستين المال انجهيز المجنود ونادى بالمحرب وقال ان الاسكندر صغير غر ابله وان ملكمه مشرفة على المخرب وقال ان الاسكندر صغير غر ابله وان والينة ونبذ واطاعة المكدونيهن ورائه هوهجم اهل تبذ على كادمة واجار الا يطوليون من كان طردهم فيلبس من اقرنا بيا وطرد اهل امبراكية المحرس المكدوني وخابر الشورة بمكدونية

اما الاسكندرفانه بادرالى حشد العساكرلاستئصال هذا النساد وفيما كان الامرجاربا لمقاومته سارفي جيش عظيم وجمع في الثرموبيلة الامفقطيونيين الذبن لم ينبذ ما طاعنه ثم وعداهل امبراكية بان يتخلى لم من الحكم وقصد ثيبة مسرعا فلما رأه اعلما ارتعدت فرائصهم ولم بباشر ما علاحتى ان الاثينيين انفسهم ارسلوا اليه في طلب الصلح وفي جملة رسلهم دمستين فسار حينئذ الاسكندر الى فرنثية وحشد اليها جمعية الهلادة العمومية واتخذ لقب رئيس اليونان الاكبر في محاربة الفرس وإما اتا لوس فان الاسكندرارسل اليه من قتله سنة ٢٢٦

ولما كان الاسكدر في قرنفية قدم اليه جميع اعيان البلاد والنلاسفة لنهنئته ولم يخلف منهم سوى ديوجينس لانه كان بزدري الغنى فا ثرالاسكندران يواجهه وسار اليه فراه جالسا فنال له تمن ايها الرجل وإطلب ما تربد مني فاجابه الفيلسوف ان تبعد من شمسي فقيل ان الاسكندر قال وقتئذ لولم اكن الاسكندر لتمنيت ان اكون ديوجينس وفي الواقع انه لايوجد سوى واسطنين لتضاء المآرب

و للوغ غاية ما براد وهما احتقار الدنيا او القوة فيها ولكن الاولى اولى وفي بضعة اساميع انهد الاسكندر الثورة واغلم حال البلاد التي في جنوب ملكنه وكانت الشعوب الشالية ثائرة به ايضا فساراليهم وانتصرعليهم فدخاما في الطاعة التي خرجوا منها ثم بلغه انه قد شاع في البلاد الوبنانية موته عند البرابرة وإن المطرود بن من ثيبة عادوا اليها وقتلوا رئيسي انحرس المكدوني المقيم بهما فالنزم الرجوع مسرعاوبعد ثلاثةعشر يوما دخل الى بيوثيا بثلاثة وثلاثين الف جندي فيهم كثيرمن الثراقيين والغانيين ثم قال ان دممتين كان يدعوني فتي ً عندما كبت في ايابريا وشابا عند ما وصلت الى نساليا وإنما ساظهرله تحت اسوار اثينا انفي رجل ولما صارقبالة ثبية طلب مرب الاهالي الطاعة له لكي يوفر اعراق الدما فلم يجيبه الى سواله وطلبوا مكافحته وخرجت انجنود من ابواب المدينة وقاتاوا فنال من ايس وإستمات وطالت الحرب وكانت سجالاً ثم راي الاسكندر أ ان احد ابواب المدينة مفتوح وليس من يحرسه فوجه اليه شرذمة من رجاله الاشدا فدخلوا منهالي المدينة ولما نظر الثبيبون وقوع مدينتهم بابدي العدوارندوا أليها وحينئذ خرج اكحرس المكدوني الذي كان في قلعة المدينة وصار الثبيبون بيد اعلائهم كثر التتل فيهم حتى بلغ قتلاهم ستة الان واستسلم من بتي وهم ثلاثون الفا فاخذوهم اساري واكتسب الاسكندرغنائج كثيرة وبعد ذلك صار النرارعلي خراب المدينة من اساساتها وبع الاهالي كارتاء ندكت خرابا ولم ببق الاسكندرسوى بيت بمذاروس الشاعر المشهوروة عة الكدمة التي ترك بهاحرسا وبعد يبع الاسارى حسب ثمنهم فبانغ اربعاثة واربعين زنة بجسابكل زنة ٠ ٢٨٢٥ غرشائم صارئقسيم الاراخي بين المتحالنين واقيمت بنيتا اورخومينة وبلاتيا المتان

ووقع الرعب في قاوب جميع اليونان عند ما بلغهم ماوّع على بيوتيا حتى انهم اظهر وا الطاعة من كامل انجهات مع الندم وارسلت اثينا عمّة لنهىء الغاري البرجوعه بالسلامة فاجابهم طالبا ان يسلموه تسعة من اعدائه الاثينيهن وهم دمستين

اخربها الثيبيون

وليكورغوس واببريذس وبوليركتوس وخارس وخاريديوس وإفيالطس ودبوتيموس [ إومير وكيم س وتحاور الاثيبيون في ذاك الاسر فكان منهم من يوفر تسليم المطلوبين بُرغبة انتَاذ الوطن ومنهم من ابول ذلك واخيرا سار دايماد الى الاسكمدر وعرض علمهِ محاكمة المطلوبين والحكم عليهم ما هم اهله وكان قد صفا خاطر الاسكدر فا عاب دايماد الى ما اراد ثم رأى الاسكندرانه قد كثرسفك الدم في ثيبة فسح لا "ثيليون ان يقبلوا من يلجأ اليهم من الهلها ثم رحع الى مكدونية وعند موترًا مع روساء الحنود ليستشيرهم في انحملة على اسيا وإذا هرهم على نواياه وقرَّمي قلوبهم فاحمعوا على استحسان ارائه فضحى للالهة مإقام مآدب باهرة دعا اليها القواد ورسل اليوبان وأنعة غرانيكوس\*ان لبلاد اي كان الاسكندر على عزم فتحها كانت منذ منة طويلة علىشفا انخراب اتج سيرة روسها وإنساع نطاقها وظلم حكومتها والمبازءات الانلية بها وكثرة ثوارها وإستبداد عالما وكان الذي وليالملك بعد ارتكز رسيس ابه اوخوس وذلك بعد ان ذح اخوته وهم مائة وغانية عشر نفسا وكل من كان له بالملك حق واشتد ظلمه فقتلهُ احدا أعصيان وملك بعن ارسيس وقتل لثلث سنين منملكه فخلنة حفيداوستاناس اخوارتكزرسيس واسمة كودومانوس ولنب بداربوس الثالث فدس الى باغواس السم ولولاذ،ك لسبقه باغواس فتتله و في عهد دار بوس هذا كان ذهاب الاسكندر الى اسيا

وانطانق الاسكندر في ربيع عام ١٩٢٤ق م من بالا وخلَف على مكدونية انتيباطر وابقى عنه ١٢ الف جندي من المشاة والف وخسائة من الفرسان ثم وصل قواده ولم يزل ببذل لهم الاموال حتى نفد ماكان بمكه فقيل له ما ابقيت لمهسك فقال الرجاء ثم لم يزل سائرًا في المجنود حتى وصل الى سستوس فاستدعى اليه برميانيون وامن بان بحمل المجنود على السفن لعبور الهلسبنطش ففعل وفي اثناء عبور هضعى بثور لنبطون وقت له في كاس ذهبية ولما دنا من البر اوتر قوسه ورمى الارض بسهم شكها به اشارة الى استيلائه عليها وكان هو اول المازلين الى الارض من عسكن ثم

سارالى موضع تروادة حيث كان قريبا من معسكر فضحى المعبود بلاً س وعلق سلاه، في الهي واخذ عوضه السلاح الذي كان مكرسا له فكان بجمل بين بديه في المعروب اما عسكره فكان من ١٠٠٠ امكدوني و ٢٠٠٠من اليونان المتحاللين و ٢٠٠٠من اليونان المتحاللين و ٢٠٠٠من الغرباء وهم جميعا تحت امرة برمينيون ثم ٥٠٠٠من من المودر يسيبن والتريبالين والاليربان و ١٠٠٠ رامح وكلهم من المشاة اما الفرسان فكان منهم ١٥٠٠ مكدوني تحت قيادة فيلوالس بن برمينيون و ١٥٠٠ نسالي وستمائة من اليونان المحالفين ونسعائة ثراقي

اما عساكر الفرس فكانت ناملة وراءيهر غرانيكوس وهو يهرصغبر بتروادة يفال لهُ الآن اوستولاصو فلما على هندن الرودسي بَكَان جنود اليونان اشار على 'لروساء الذبنكانوا يتحاورون فج مجسر الاَّيتعرضوا للنال ويخلو البلادمن بين يديالاسكندر ومخربوها بجيث يعوزه القوت فلا يجك فناقض ارسيتس وإلى فريجية قوله وقال لااطيق حرق مسكن وإحد في البلاد التي انا وإليها ولا بد من الحرب وكارز عسكر الفرس فيا ذكر اريانوس مولفا من ٢٠٠٠٠ فارس وقدرهم مرب المشاة وقال دبودوروس الصقلي انهم كانوا نصف ذلك القدر وكانت الفرسان على طول النهر والمشاة من خلفهم على هضبة فهجم الاسكندر اولاً بفرقة من المنخبين وعبروا النهر فالتقنهم الفرس ودارت رحى اكحرب وإشتد القتال فكانت الدائرة على الفرس فاركبوا الى الفرار وكاد الاسكندر يصاب في هذه المعركة لولم ينتنه أ كليتوس ويدفع عنة منحاول طعنة وهوفارس عجبي هجم علىالاسكندر منورائه وصوَّب نحوهِ السيان فد فعهُ عنهُ اما قتل الفرس في تلك الوقعة فكانول كثيرين وقد اسر منهم الف مقاتل وكانت خسارة الاسكندر با لنسبة اليهم لا تذكر لانهُ لم يهلك بها من جنك أكثر من ١١٥ جنديا فامر الاسكندر بدفن قتلاه بسلاحهم واعفى والديهم واولادهم من الرسوم والضرائب ثم زار انجرحي وجعل يتفقد جروحانهم وُبِيَادَئْهِم وَيُصِغَى الى من يَكُلُّهُ مَنْهُم ثَمْ قَيْدُ بِالْحَدَيْدُ مِنْ وَقَعْ بَيْنَا مِن المستجندين اليونانيهن الذي حاربوا مع الفرس وإرسلهمالى مكدونية بصنة ارقاء لانهم خالفوا شرائع بلادهم وانحاز وإالى البرارة ضداليونان نم ارسل الى الاثينيين الشرعة على المائينيين المرموها في هيكل منيروة وكتب على هذه العلائم . على المربوة المعلائم . على المربوة المكندر واليونان ما خلا اللقدمونيين

ثم سار متقدما واغذ فريجية ورسم عليها ضريبة وسارنحوا كجنوب ودخل سرديس وابقى للاهلين شرائعهم القدية ثمابدل حكومة افسس أسمهورية مجكومة الفها من إعيانها وعرض على إهلها اداء اليفقة اللازمة لاتمام بناء هيكنها على إن ينقش اسمة فيهج ذاكرًا انه منشئه فابواثم خرج من ابسس سائرًا على شاطئ المجر فوصل إلى مليطة ً وحاصرها وافتتحها ثم حل"، شتاه فارسل كل منكان قريب العهد من الزواج من جنوده الى مكدونية وإمرهم بالرجوع عندالربيع مع من بنضم البهم ممن يغرون بالحيء طمعا فيغني اسيا وكرم الاسكىدر ثم قصد ليكيا وبمفيليا فاخضعيما لسلطته وانجه نحو انشال فوصل الى فريجيا الصفيرة رغبة ان يجعل سلطته في وسط شبه الجزيرة ونفوذ احكامه في الولايات ودخل مدينة غورديون وكان في هيكليا سكة كانت لاحدا الملوك القدماء وكان النيرمشدودًا بتاك السكة بعقدة مستترة لانظهرلمن اراد حلما وكان عند شعب تلك المدينة ان من استطاع حلها تكون له ملكة اسيا فقطعها الاسكندربسيفه وإدعىانه استطاع حايا وذلك سنة ٢٢٢ ق م ثم قطع شبه جزيرة اسيا الصغري من الجنوب الى الشال ومن الشال الى الجنوب ثلث مرات مجيث لم يترك للاعداء موضعا بجلون به لمفاومتهِ . اما الفرس فسارول في اساطيلهم تحت امرة ممنون الذي كان طامعا في دخول بلاد اليونان وإقامة الحرب بها فنازل الجزائر ليخذها مراكز فاخذ خيوس وإخضع لسبوس الآقليلأ وحاصر متيلين وكاد يفتحها لولم يدهمهٔ عندها مرض عجَّل اجله فهات هنا ك وخسرت انفرس بموته سندها الوحيد واخذ خلفائ متيلين وتنيدوس وكوس ثم لم يعد بامكانهم التقدم اما داريوس الذي لم يدراً عن اسيا الصغرى فقد سارليدافع عن سورية في اربعائة الف راجل ومائة الف فارس ونزل اولاً بسهل سوخوس الافيح وهو على يومين من انجبال أ ولما ابطأ الاسكندرعن القدوم ظنّ انه ها له مجيئه فتقدم ولم يزل بزحف حنى وصل إ ً الى بوغاز اسوس وحلّ بارض هنا ك كثيرة الجبال صعبة المسالك لا تصلح لحركة الفرسان ولالعساكن الكثيرة

وكان الاسكندر قد تغلب على الاناطول في زمن يسير ونهب طرسوس واصابه هناك مرض عضال وسبب ذلك انه كان مُتعبًا وإغنسل في نهر كدنوس وخرج مصابا بالم شديد فلم يزل داوه يشتد حتى أيس الاطباء من شفائه وكان فيهم طبيب يقال له فيلس الاقرناني وكان محبًا للاسكندر فاصطنع له علاجا واعطاه اباه ليشربه فتناوله الاسكندر وهم به فوصل اليه كناب من برمينبون مجذره من فيلبس ويوصيه الأيشرب علاجاته و ستهمه بانه مرشو من ملك الفرس وكان داربوس قبيل ذلك وعد احد قواد الاسكندر بالف زبة وملك مكدونية ان فتل الاسكندر فقرأ الاسكندر الكتاب وفي يك اناء العلاج ثم اعطى التحر برالى الطبيب باليد الواحدة وشرب بالتانية العلاج اظهارا لثنته باصد قائه فكانت شجاعنه الخيارة على ساحة القتال

ولما نفه الاسكندر قصد كوليكيا واستولى عليها وجاة داربوس من بين بديه والتقيا قرب نهر بيرانوس في بوغاراسُوس فاقتتل الجيشان فاسند دار بوس ميه ه الى شاطئ المجر وكان منها اكثر الدرسان وامر الميسرة وكانت من ٢٠ الف فارس و ٢٠ الفا من النشّابة بعبور النهر لياتوا الاعناء من خليم وعناً ثلاثين الفا من اليونان وستين الفا من الاكراد لد نع المكدونيين وترك بتية جبوده مهملة لا تاتي بعمل اما الاسكندر فانه اسند ميسرته الى النهر وميمنته الى الجبال حتى صارت اطول من ميمنة العدوثم نتدم متا نيا مخافة ان يقع التشويش في قالب الجيش المكدوني ولما وصلت جنود الميهنة وفي مقدمتها الاسكندر الى نشابة العدوهجموا مسرعين عليهم ليدنو عليهم الجال و بحموا انفسهم من النبال واسترلوا فورًا على مركزهم الاان جيش المناب المكدوني القسم وقتئذ فتبع فصفهم الاسكندر و بتي الاخرون عند ضعة الهر الناب المكدوني المستجندون عدد داربوس فرصة انتسامهم وهجموا عليهم ما شند بينهم فانتهز اليونان المستجندون عدد داربوس فرصة انتسامهم وهجموا عليهم ما شند بينهم فانتال وقتل في تلك المعركة بطليوس بن سلوقس ومائة وعشر ون رجلاً من

أنبلاء المكدونيين وفي اثناء ذلك هجمت ميمنة الاسكندر على انفرس فشتت شمايم المورقت لفيفهم وإنقلوا اليونان المستجندين فناوشوهم وناجزوهم وإكثر ما الفتل في اطرافهم وهجمت فرسان الفرس على جنود نساليا واستظهر واعليهم ثم لما عاينها انكسار جيوشهم المشاة اركنوا الى الفرار وتبعثهم جنود اليونان وخيالنهم تضرب في اقفيتهم بالسيوف الصقال وحصروهم في مضائق المجبال فسدت في وحوههم طرق المرب وابة ولي مجلول العطب فقتل فيهم اليوبان قتلاً ذريعا وإقامها من اللاثمهم المرب وابة ولي محائل العطب فقتل فيهم اليوبان وتبلاً ذريعا وإقامها من الملائمهم جبالا وجعلول روسيم لحيام نما لا وانهزم داريوس في مركبة ضاربا بالسهل ولما وصل الى مضائق الجبال ترك المركبة وفيها درقته وارجمانه وامتعلى جوادًا وادبر وستره الفلام الذي فرست وقتئل سرادقه عن ان براء احد ولو رضي الاسكندر مقبه قدل ارجاع تيس القلب الى انترتيب لاحن اسبرا اما مركبة ودرقته وارجمانه فقد اخذه اليونان الطافرون وكان عدد الاتلى في تلك الوقعة على ما خمنوه نحق فقد اخذه اليونان الطافرون وكان عدد الاتلى سنة ٢٩٢

ولما انتهت المعركة اولم الاسكندر ودعا جميع قواده وكان من غمائهم وإلق داريوس وزوجنه واحنه و منته و بستان لابنه مع نساء بعض قواده وثلاثة الاف زنة فقط وكان داريبس قد ارسل معظم خزائه الى دمشق قبل المعركة فارسل الاسكندر بارمينيون في طلب حاملي الخزينة فتائرهم مسرعا وادركهم وعاد غانما و في غد يوم الوقعة عاد الاسكندر جرحى عسكن وكان مجروحا في نخا وامر بدفن الموتي وان تحمل لذلك العساكر و يقنول بالانتظام والزية ثم انتدب نفسه لتابين من شاهدا فعالم في الحرب ومدح الاحياء على ما اظهر وا من البسالة وفرق فيهم النعم ووكى بلاكروس احد حرًاسه مرز بانية كيليكيا

وحكى بعض المورخين ان اسكندر دخل مضرب داريوس بعد الحرب فسيع هناك عويلاً فقال ماخبرالنائجات قالوا هم حرم داريوس والدته وزوجنه واولاده بلغهم ان درقة داريوس وارجوائه في قبضة اليونات فزعموا اله قتل فهم لذلك يوحون فارسل البهم الاسكندرقائك لاوناتوس يطيب خاطرهم ومجبرهما

ان داريوس نجا وانهُ في قيد الحيوة و يظهر لهم عظم منزلتهم عند الملك وإنه يجفظ لهم ا إشاً نهم ولقبهم وإنهُ لا يقصد في حربهِ الايقاع بداريوس لانهُ لا يكرههُ ولكنه ينازعه في مملكة اسيا و في اليوم الثاني دخل مضرب اولاد داريوس وحرمةومعة افستيو ر · \_ فلم نعلم وإلىق داريوس ايبها الملك ولذلك خضعت لدي افسنيون فاخبريهاا بجواري بالامر فخجلت ورجعت النهقري ثم سجدت لدي الاسكندر وسألته العفو فانهضها الاسكندر وقال لها ياوالدتي الكرية ليس في ما اجريت خطأ فان افستيون هي اسكندر ايضا وكان بين الاسرى الذين حملهم برمينيون من الشام عمة من ثيبة ورجل من اثينا وإخر من اسبرطة فعفا عن الثيبيبن والاثيني وسجى الاسبرطي عنك ملة حصار صور سنة ٢٢٦ اخلطاط الاسكندرية سنة ٢٢١ \* ان داريوس كان يسير منهزما على ضفة الفرات وإسكدر يتقدم سائرًا على الشطوط البحرية ويستولي على المدن بلا منازع ولامدافع حتى وصل الى مدينة صور فتحصن بهااهلها وسالوا الاسكندران يعودعنهم ووءدوه بنحالفته علىان لايدخل مدينتهم احد من المكدونيين ولم ياذنوا للاسكندر ان يدخالما ليضحي الى هرقل فأنف الاسكندر من قبول شروطهم وحدثته نفسه بمازلة المدينة وكانت منيعة ليتعذر فتحها حيث كانت على صخر يبعد عنالبر مسافة يسيرة فعزمان يصلالبر ً با لبك لينهيًّا له الدنو منها وندب الفعلة الى ذلك اما الصوريون فكانوا يناوشونهم ويمنعونهم من العمل وكانت الامواج نهدم ما ببنونة ثم بني الاسكندر بروجا من الخشب لوقاية الفعلة فاحرقها الصوريون ولما اعياه بلوغ الغاية في هذه الطريق اجمع السفن من جهات شتى وجعلها جسرًا يتصل بالمدينة ونازلها من جهةميناها وإخيرًا اقتحمت جنوده قسما من سورها وكان ارتناعه ١٠٠ قدم ودخلت منهُ | المدينة وكان فد طال امر حصارها حتى حنفت انجنود فاوتعوا باهاراواستلحموهم وقتلوامنهم ثمانية الاف ولم ينج الآ الملك ازيماكوس واعيان المدينة وبعض اهل قرطاجنة وكانوا قدقدموا اليها ليضحوا الى هرقل اما سائر السكان وعدده ٢٠ الفا | فقد ضرب عليهم الرق وضحي الاسكندر لهرقل وهو مخضب بدماء اهل صور وجعل للذلك احنفالاً عظيما

وكان داربوس قدكتب الى الاسكندر قبل حصره صور يعنفهُ على نعديهِ و بسالهُ في آله فاجابه الاسكندر مبينا ما أُلحق الفرس من الضرر باليونان وإنه اذا رام موادعنهُ فليسلم نفسه اليهِ فيرد عليه آله و ينحهُ ما امكن ما يقترحه و في خلال. الحصار انضح لداريوس ان مملكته بانت على شفا خطر فعرض على الاسكندران بحمل اليهِ عشرة الاف زنة فدية عن آله وإسراء الفرس و يخلص له من جيع البلاد ا اتي بين مجرائجة والفرات مان يكون ظهيرًا له على من عاداه ماري بزوجه بابته وكان برمينيون ينصح الاسكندران يجيبه الى ذلك وقال له اني لوكنت الاسكندر لقبلت ذلك فاجابه الاسكندروانا لوكنت برمينيون لقبلت وكتب الى داربوس انه لا محسن وجود سلطانين كما انه لا يوجد شمسان ولم يعد بعد ذلك الأالتمال غيران الاسكندر لم يوثر الرجوع لقصد خصمه بل داوم سيره وكانت سواحل فلسطين ومصر لم تزل خارجة عن ولايتهِ فاراد الاستيلاء عليها قبل ان يتوغل في اسيا العليا رغبة ان يقطع صلات الفرس ببلاد اليونان مخافة انحياز احد اليهم بواسطة الرشي ثم قصد غزّة وكانت منيعة حصينة فنازلها وإنام على حصارها ثلاثة اشهر او اربعة وآكثر المورخون من تلفيق الاخبار المتعلقه بهذا انحصار فقال احدهم ان الاسكندر اسر بنيس حاكم غرّة وعلقه من رجليهِ بعربة وإمرار، يطاف بهِ حول المدينة سبع مرات اخذًا اخذ اشيلفس وهي حكاية لايعتمد عليها ومثلها ما حكاه يوسيفوس من ان الاسكندر عرَّج على اورشليم وسجد هناك لجدعيا الكاهن الكبير وإن دانيال انبأ بهِ حيث قال ان سلطنة اسيا ستكون لرجل المغرب وقد ضي الاسكندر ايضا لالهة مصروكان يجترم جميع المذاهب ولم يكن يفعل امثال ذلك الألجرد السياسة

ولماكان الفرس يسيئون السيرة في مصركان المصريون يكرهون ولاينهم ولذلك السلموا الى الاسكندر عند وصوله الى بلادهم دون ما نعة فدخل بلوزة ومنف وركب

النيل الى قرية راخوتيس الصغيرة عمد بحيرة مار وتيس وهناك اخدلم مدينة الاسكندرية مجمع المعتقدات والمذاهب والازياء والعوائد والاجيال واخنط بنفسه سورها وطرقها وجعل زماياها مستقيمة ولم يجعلها مصرية صرفا ولا يونانية صرفا ولكمه جعلها بين بين وانشأً بها الهياكل لمعبودات الشعبين

وكان برد الى الاسكندراحسن الاخبارعن اليزنان ومن ذلك رجوع اهل خيوس وكوس ولسبوس الى محالفة المكدونيين ولم يعد لنوة الفرس المجربة من اثر فكان لذلك الاسكندر صاحب نصف السلطنة في جهة الغرب ومنفردًا هنا للك بغير منازع ورأى انه يستطيع ان يترغل في اسيا وقبل ان يسير قصد معبد جو بتير ممنون ليستشير الوحي فقطع الصحراء الى ذلك الهيكل ولتبة فيه الكهة بابن جو متير وبلغ سيرانة مسير الاسكندر الى جهة الغرب فطنت انه طامع في ارضها مارسلت المية بعده بالطاعة والانتياد الى امره

وحيئذ صفا الوقت لاسكدرونها له ان بتفرغ لمقاتلة الفرس في دياره وعزم على ذلك نخرج من مصر وخلف بها ولاة من اهلها لتكون ادارة حكمها وطبية والتى جها طائفة من جنك وعليهم امير مكدوني مخافة خروج احد عليه وعاد الى صور فاحنفل بها العاب وضحايا كذيرة وسار منها الى تبساك ومنها عبر الفرات وكان ذلك في الوخراب من سنة ٢٦١ وسار في الشال الشرقي من بلاد ما بين النهرين رغبة ان يكون مروره بارض خصبة كثيرة الكلا للخيل والزاد للرجال فلم بزل سائرا حتى التقى بجيش الفرس وكان كثيفا يدهش النظر مولفا من الف الف مقاتل من الرجالة واربعين النا من الخيالة فنزل الجيشان بقرب مدينة ارباس بسهل غوغاملة الافيح وكان داريوس قد امر بتهيك تسهيلا لحركة جنوده وفيلته ومراكبه الحرية فانه كان في معسكره مائنا مركبة حربية

اما جيش الاسكندر فكان من اربعين الفا من الرجالة وسبعة الاف من الخيالة ولل خيم الظلام واوقد الفرس مشاعلم تبين اليونان كثرة عدد نم وعددهم وكان من رأى برمينيون مفاجأ تهم ليلا الآان الاسكندر لم يرض بتلك الخطة المنكرة وهي

الغدر ولما لاج الصباح اينظوا الاسكندر فافاق كرها لانة احيا ذلك الليل بالتدبيرولم بنم الأعندما قرب الصباج وعباأ جيوشه وجعل رجا لات المكدونيهن في انقلب فقابلهم داربوس بالمستجندين الهونان وجعل الاسكندرمن وراء عسكوة طائفة من انجند لنرد الفرس اذا اتوهم من خلفهم اما داريوس فوقف بجراءة قبالة الاسكندر فامرهذا اهل مينته بالهجوم وهجمت ميسرة الفرس وكان سير اليونان يدنوبهم الى انخروج من الساحة التي مهدها داربوس فامر داريوس اهل مهسرته من الخياً له ان بحيطوا بمينة المكدونيين مخافة ان تصير الحرب في الارض الوعرة فيفسد ما كان دبره فهجم الاسكندرعلى الخيالة بفرسانه وبدد شملهم ثم اتاهم مدد فعادوا الى الفتال وإطلق حينئذِ داريوس مركباته على جيش القلب وكانوا قد آخبروا بشانها وبكيفية دفعها فلما دنت منهم امطر النشابة على سائقيها واللآمرم النبال فاوقفوه وهجم بعضهم في مركبات قليلة فافرج المكدونيين لهم ولما توسطوا جمعهم قبضوا عليهم بلاعناء فهجم داريوس بجميع جيوشه وهجم الاسكندريفي مينته وإمراراطاس ان جمم في انخيا لة انخفاف على فرسان العدو ففعل وإخترقهم ثم تبعة الاسكندروانخذ من حرسه وجيش القلب فريقا وإخنرق بهم الصفوف ودارت رحي الحرب وارنجت الارض من وقع النعال وإلاقدام وثبت المكدونيون وصبروا وشربت الفرسان الدماء فعربدوا وسكروا ولم يزل المقاتلون بين كروفر وإقدام وإحجام حتى وهن داريوس ونقهفر وكانت طائفة من فرسان العجم والهنود قداخترقت صفوف اليونان و وصلت الى المضارب ونهضت الاسرى لمساعدتهم وجري هناك قنال شديد وحينئذ ارتدت انجنود الذبن جعلهم الاسكندر وراءعسكره علىالفرس واعملوا في اقفيتهم السلاج فنتلما فيهم قتلاً ذريعا وهزموهم اما اهل الميسرة فكان الفرس قد احاطوا بهم فارسل برمينيون بخبر الاسكندرانهم على شفا خطر فاسرع الملك الى نجدتهم سين الفرسان فلقيتة قبل الوصول اليهم طائفة من ابطال العجم وفرسان الهند وكانوا راجعين بالترثيب فاصطدموا واشتد بينهم القتال فهلك ستون فارسا من المكدونيين وجرح افستيون ثم استظهر واعليهم واوقعوا بهم وشتتوا شلهم ووصلوا الى الميسرة وكانت الفرسان النساليون قد اصلحوا شانها ولما راي الاسكندر ان برمينيون في غنى عنه تركه يجمع سلب الاعداء وسار متعقبا داربوس حتى خيم الظلام ولم يقف الآريثا تنفس العساكر الصعداء وسار في طريق اربلس لغاية امساك داربوس ودخل الى اربلس في غد بوم الوقعة فراى ان داربوس قد خرج منها تاركا مركبته وخزينته وسلاحه وهكذا اقام الاسكندر معركة عظيمة وقطع ستمائة استادة في يومين ولم يهلك من مقانلته في هذه الوقعة سوى مائة مقاتل ونحو الف فرس بين ما قتله الاعداء وما اهلكه الاعياء وكان اكثر من نصف ذلك من فرسان الاسكندر وقد خمنوا فيما يقال عدد قتلى الاعداء وإسراهم بنحو من ٢٠٠٠٠ قتيل ونحوهم من الاسراء

ونجا داريوس فعاد عنه الاسكندر وبادرالى اخذ عاصمة الملك وما كان فيها من الاموال فسارالى بابل ولما دنا منها خرجت اليه الكهنة والحكام بالهدايا والتقادم فحدثهم وامنهم وضى لمعبودهم بعل وشاد هياكله وسائر الهياكل التيكان اكررسيس قد خربها ووجد في شوشانة اربعين الف زنة من المال سبائك وتسعة الاف زنة مسكوكة وتمثالي هرمود يوس وارسجيتوون واتاه تمة خسة عشر الفا من المكدونيين والثراقيين والبيلوانيسيين فكان بهم العوض عمن نقص من عسكر الاسكندر من قتلي في المعارك ومتخلفين في المبلاد التي بين شوشانة وبرسيبوليس وهم الأكسيون الشجعان الذين كانوا ياخذون البلاد التي بين شوشانة وبرسيبوليس وهم الأكسيون الشجعان الذين كانوا ياخذون واضطر الى مقاتلة اربو برزان الفارسي وكان معه اربعون الف مقاتل فانتصر عليه واضطر الى مقاتلة اربو برزان الفارسي وكان معه اربعون الف مقاتل فانتصر عليه وهزمة وإهلك اكثر جنك فصارت حينئذ طريق برسيبوليس مفتوحة له

وكانت هذه المدينة عاصمة السلطنة ذكرها ديودوروس الصقلي وقال انها اغنى مدينة طلعت عليها الشمس ولما قرب منها المكدونيون صادفوا نفراً من اليونانيهن منهم من جدعت انوفهم ومنهم من قطعت ايديهم وإرجلهم وهم من اسراء الفرس فزاد سختلهم ولما وصلوا الى المدينة اطلقها الاسكندرللنهب فاكتسحنها جنوده

إواخذ من السلب سهه فكان مائة وعشرين الف زنة وهي تعدل نحوستائة وثلاثيناً مليونا من الفرنكات وكان جيع ذلك في خزائن الدولة من خراج البلاد وفي الليلة التالية اولم الاسكندرودعا اصحابه وقواده وفي اثناء الطعام نهضت ثائيس الاثينية وكانت قد حضرت في صحبة بطلموس وكانت الخير قد ملغت من الحاضرين ففكرت الاسكندر وسالته ان ياذن لها باحراق بلاط أكزرسيس العظيم لانه احرق اثبنا كما يقال في كل الجهات ان النساء التي نبعت الاسكندر الي اسيا ادركت الثارمن الفرس فاجابها الى ذلك ووضعت النارفي الابنية ووثبت الحنود فالقت النارفي مباني المدينة فاحترقت وقال كوينتوس كرسيوس ارس اسكندرلم بحرق المدينة وقد ذكرت بعد موته حين ضحي فيها بفكستوس تذكاراً لفيلبس وإسكندر ولما وصل الاسكندرالي بازلرغادة وهي المدينة المفدسة الي كان ملوك الفرس بتوجون بها دخل باحترام اليها في جنوده وكان بها قبرقورش ولما رُى الاسكندر ان بابل وشوشانة وبرسيبوليس نحت سلطته انقلب عن جنوب السلطنة حيث لم يعد له هناك ارب وسار في اثر داريوس فانجه نحو اكبطانة فوصل اليها بعد سفر داريوس منها بثمانية ايام فصرف من اراد من عساكره ان يعود الى بلاده وإعطاهم فوق رواتبهم وما حصل لهم من السلب الفي زنة وداوم السير في طلب داربوس فقطع في احد عشر يوما ٠ ٨٤ كيلو مترًا ووصل الى الريّ وهي على بعد يسير من الابواب القربينية وكان داريوس قد اجنازها فعزم الاسكندر على الرجوح آيسا من الوصول اليه وبينا هو كذلك اناه اثنان مرب خدم داربوس وإخبراه بان بسوّس مرزبان بقطريانة قد اعتقل داريوس عنافلا بلغهُ ذلك اغذ السير ثلانة وثلاثا وفي اليوم الرابع ادرك الفرس على مقربة من ايكا تمبيلوس وهق في خمسائه من ابسل جنوده فلما رأه الفرس نشتتوا خوفا ووصل الاسكىدراخبراً [ فلقىداريوس مطروحا علىالارض وهومخنوق وذلكلان بسوس لماراي الاسكندر اوعز الى الفرس ان ينهزموا ولما اعياه اقباع داريوس بمطاوعتهم في ذلك قتلهُ وإيفاه | على الارض لاحراك فيه فدفنة الاسكندر باكرام عظيم وعاد فصرف طائفة من جنك ووهب الفارس منهم زنة والراجل عشرها وثلاثة زنات لمن يبقى عنك وفي خلال دلك جرت في اليونان حوادث كادت تخسر الاسكندر ملكة وذلك ان احد النواد المكدونيين كان يحارب الساقة فكسروه وذبحوا من جنده ثلاثين الفا وخرج في خلال ذلك حاكم ثراقة فظن الاسبرطيون انه بامكانهم نبذ الطاعة واغتنموا تلك المفرصة فتجند منهم عشرون الفا تحت امن ملكم اجيس وانضم اليهم الف فارس وساروا قاصد بن منازلة ميغالو بوليس فنصح دمستين للاثينيين ان ياخذ وا بيد الاسبرطيين ولكنهم ابوا ذلك حيث كانوا مخافون الحراس المقيمون بقرب الكادمة واسطول الاسكندر المنشرفي المجر

وتمكن انتيباطر من اصلاح الامر فانة اهمد الفتنة في ثراقة وسار في اربعين الف مقاتل الى ميغا لوبوليس وقاتل الاسبرطيبن فهزمهم وقتل منهم ستة الاف مقاتل منهم الحيس واوعزالى العمة اليونانية ان تلتم في قرنثية ففعلت ونظرت سيف امر الاسبرطيبن فحكمت عليهم بان يسترهن المكدونيون منهم خمسين رجلًا وإن يرسلوا عمنة الى الاسكندر وحكمت على حلفائهم وهم الاخائيون والا يطوليون ان يدفعوا غرامة قدرها مائة وعشرون زنة الى اهل ميغا لوبوليس وحينئذ سقط اليونان جميعا سقطة ميت تحت ارجل المكدونيين

الفترح في بقطريانة وصغديانة من سنة ٢٦٠ الى سنة ٢٢٧ وموت فيلوطاس سنة ٢٢٧ وكليتوس سنة ٢٢٨ وكليتينس سنة ٢٢٧ \*
ان بسوس سار بعد هربه من وجه الاسكندر الى صغديانة وبقطريانة حيثًا تهيًا له ان بدافع عن نفسه وتلقب هناك بملك فعزم الاسكندر على ان يتعقبه ولا يدع له فرصة يقوى بها و بعد ان اخضع المارديين والهرقانيين وهم من صناديد الرجال يسكنون الجبال التي يليها مجر قزبين من المجنوب فسار بقصك واستولى في طريقه على البرث وارية وانشأ هناك مدينة دعاها الاسكندرية وهي المعروفة الان بهراة وهي من اهم مدن الشرق تجارة وكان على البلاد التي استولى علمها وهي درنجيانة بهراة وهي من اهم مدن الشرق تجارة وكان على البلاد التي استولى علمها وهي درنجيانة

واراخوسية رفيق لبسوس فطرده واوقفته هناك حادثة محزنة وذلك ان رجلاً المفه خبر موامرة عليه لقصد قتله وكان فيلوطاس بن برمينيون قد بلغه ذلك الخبر وكتمه ثلاثة ايام فاتهمه الاسكندر بالمشاركة في ذلك وكان ما قوى جانب التهمة كتم فيلوطاس الخبر وورود رسالة له من ابيه مبهمة وتشبيعه اخباراً مهينة عن الاسكندر فرفعت عليه الدعوى بحضور الجيش فجعل تحت العذاب للاقرار وربما كانت شنق العذاب الجأنه الى ذكر اشياء غير صحيحة فرجمته العساكر وهلك معه كثير من اصحابه وكانوا من اصحاب المنازل الرفيعة وقتل الاسكندر الفسابرمينيون الماهوذلك انه كان في اقبطانة بحافظ على الاموال وبينه وبين الاسكندر ثلاتون يوما فخاف الاسكندر ان ببلغه خبر ابنه فيخرج عليه ويرق من الطاعة فارسل اليه رجلا بكتاب عن لسان ابنه مزور فقطع الرسول تلك المسافة بثلاثة عشر يوما وسلمه الكتاب وبينا كان بقراه قتله وكان ذلك سنة ٢٢٠

واقام الاسكندر ببروفناسيا مشهد هذه الحوادث المكدرة وسار الى مضائق باروباميسوس الفاصلة بينها وبين بقطريانة وإنشأ في طريقه مدينتين جديدتين سي كلا منها بالاسكندرية ولا تزال واحدة منها عامرة الى يومناهذا وإسها قندهار وصارت سهول اسيا الوسطى بعين جدًا عن الاسكند وكانت البلاد التي وصل البها كثيرة المجبال والوديان وكان عليه ان بقاتل اهل المجبال المتصفين بالبسالة وإلباس في الحرب ولاسيا اذا كانت المدافعة عن بلادهم فكانت له معهم وقائع شدينة وعدين لزمه معها ان يقاوم طبيعة البلاد ثم تملص منهم وكان بسوس قد احرق البلاد بين يدي الاسكندر حتي جعلها قفرًا فتجشم الاسكندر اهو الآكثيرة وقاسى المجوع والعطش ومع كل هذا فقد اخذ مدينة آورنة المنيعة وبقطرة وعبر نهراوكسوس وهناك اناه احد خدمة بسوس واسمه إسبيتامين وسلم اليه سيك مقيدًا فامر الاسكندر مجلك على مرأى من العسكر ثم جدع انفة وارسلة الحاكيطانة حيثا كانت عبلة داريوس ليا خذ وامنة بثارهم وبعد ان ملك الاسكندر بقطريانة دخل صغديانة وملكها واستولى على وبعد ان ملك الاسكندر بقطريانة دخل صغديانة وملكها واستولى على

إعاصمتها وسار نحوسيحون فعبره وحارب السكيثيبن على شطوطه فهزمهم وبني مدينة جدين ساها الاسكندرية وهي المعروفة الان مجنجيد وهنه هي الناحية التي وصل اليها الاسكندر من جهة الشمال ثم اضطر ان يرجع الى الجنوب وسبب ذلك ان اسبيتامين وثب بجنود الاسكندرالمقيمين بصغدبانة وإهلك منهم طائفة وهرىسا فعاد الاسكندرالىصغديانة وإفسد فيها ودوّخ بلادها وفي السنة التالية كثرت الفتن في هنالقاطعةلان إسبيتامين جمع الجنود وطرد من تلك البلاد بيثون وجنوده ا فعاد اليها الاسكندر ووصل الى قلعنها المشهورة ووقف بموضع يعرف بصخر صغديانة وطلب الى صاحب القلعة ان يسلم اليه فاجابه واي سبيل لك الينا وهل إ أنت طير لتصعد الى هنا وكانت القلعة منيعة باذخة يتعسر الوصول اليها فوعدا الملك من يتقدم من جنك الى القلعة بعشر زنات فتقدمت طائفة منهم ورموإ عليها السلالم فصعدت انجنود وملكوا القلعة ووجدبها الاسكندر حرم رجل من اءاظم الفرس وبينهن بنت بديعة الحسن اسمها روكسانة وكان من دأب الاسكندران يوطد الالفة بين اليونان وإلفرس وبجعل بينهم قربى وكان بجعل سكان المدن التي يخلطها لفيفا من الشعبين فتزوج بهن الغادة اكحسناء فسر وإلدها بذلك وإنحازالي الاسكندرفافتدي بوحكام جانب كبيرمن المقاطعة نماراد ان يستاصل إسياب النساد منها فامرافستيون ان يخنط ثنتي عشرة مدينة بجعلهن معاقل لدفع همات الثوارو في خلال ذلك طاف بارض صغديانة فدانت له بلادها وخضعت لسيفه الثوارحتي ادرك إسبيتامبن وكان يحارب المساجيتيبن اما هولاء فهزموا جنوده وقتلوه فلا قدمالاسكندرقدموا اليه راسهوصرف الاسكندرعامين فياخضاع اهل هنه المقاطعة ثم انصرف عنها الى الهند وخلف فيها اثارًا عظيمة وفعل الافاعيل وإظهرالباس والشهامة ومن ذلك انهُ حين كان في قفر اوكسوس يفاسي الم انجوعُ والعطيش وجد إحد جنوده شيئا من الماءٌ فقدمهُ للملك فرفضهُ و بددّه في الارض لثلايقال ان الاسكندر شرب الماء وجنوده نقاسم الم الظا وكان في اكحروب امام العساكر معرضا نفسه للخطر وكان لايكل ترتيب انجيوش الي غيره وقد خرج

ذات يوم للقنص فاقيه اسد وهجم عليه فبادر اليه احدرجاله قاصدًا قتله فمنعهُ الاسكندر من ذلك وهجم على الاسد فجرعه كاس الحام ولما بلغ ذلك المجنود قالوا انه لا ينبغي بعد ذلك ان يقتنص الاسكندر وهو ماش بدون حشم وكان كرم الاسكندر كشجاعيه وقد عود المكدونيهن على ان لا يستصعبوا شيئا ولما كان ببدي هنه الغرائب كان الكثير من المجنود يجتمون ما ذاع عن امر ولادته الفائفة الطبيعة اما حشمه فلم يكونوا يزعمون ذلك ومثلم اصحابه منذ كان صغيرًا وقواده الشيوخ وعظاء المكدونيهن الذين تعود وان يكونوا احرارًا عند ملوكم بل كانوا يسخرون من يصدقون مثل ذلك

وإتخذ الاسكندر بعد موت داربوس عوائد الفرس فلبس التاج وإلثوب الابيض والبس المقربين اليهِ طيالس وتعلم لغة الفرس واتخذ طائفة من نبلاتهم حرساً له ولم يقصد بذلك أن يجذوحذو داريوس في الشنشنة والترفع ولكر • ﴿ السياسة كانت نقتضي اجراءامثال ذلك اما المكدونيون فانهم نقموا عليه ابطال عوائدهم وحسدول الفرس الذبن قربهم الملك وامتعض بعض قوادهم فجرى لذالك حادث محزن سنة ٢٦٨ وهوان الاسكندركان ذات بوم فيم**ف**امه وهو يوم عيد الاخوين كستور وبولكس فاتاه المنجمون والمشعوذون وزادمل في اطرائه حتى ملئت نفسه كبرًا ولم بزل اولئك المداهنوري يطنبون في مدحه حتى جعلوه فوق ذبنك الاخوبن وفوق هرقل ايضا فلم يطق كليتوس كتم هذه الامور وكظم غيظه ولكنة صرَّح بها وقال ان هذا الفخرلا يخنص بالاسكندر فان المكدونيين شاركُوه في ادراكه ثم جرت محاورة في شان فيلبس فاخذ المجمون في اعظام قدر الاسكندر ومخس فيلبس اشياءه وتفضيل الاسكندر عليه فاحندمت نارغيظ هذا النائد وطفق يمدح فيلبس وينقص مرن قدر الاسكندرثم زاد هياجه فخاطب الاسكندر بقوله يا اسكندرانت لولم تنقذك هذه البد وإشارالي يد ذاته لهلكت سفح وقعة غرانيكوس وكان الاسكندر حينئذ ثملاً لا يعي على امرٍ وإثنند غيظة فاستلب رمحا من احد حراسهِ وطعن به القائد فا لقاه قتيلاً وقيل أن الاسكندر بعد ارتكابه

هنه انجرية اغرورقت عيناه بالدموع ووجه النصل المصدره وإراد ان يبخع بنفسهِ افامسكوه عن ان بفعل ندم على ما فعل وانقطع في سرادقه ثلاثة ايام وهو بتخعب أو ينادي وإ منفذاه وإقائداه وإمسك نفسه عن الطعام . ثم لم يمض على الاسكندر غير وقت يسير حتى فعل ما يشبه هذه الفعلة وذاك ان الفرس الذين كانوا من بطانته عبدوه ودعوه بابن جو بتير عمون ومثلم بعض ندمائه وإراد وإ ان الناس تنبعهم في ذلك فعارضهم الحكيم كلينينس الالنثي تلميذ ارسططاليس وإبن اخنه فصار لذلك عدوالاسكندر وبعد ايام قليلة احنقر الاسكندر رجلامن اتباعه بقال له هرمولاوس فاراد ان ينتقم منه فداخل جماعة في قتلي فظهرت الموامن واتهم كلينينس بالمشاركة في ذلك مع بعض الحاشية فقتلهم الاسكندر جميعا وكان هذا الحكيم خبيرا بصيرا بالامور مستقيًا فاضلاً وكان قتله عاراً نقصه الاسكندر

التي بين الاندوس العالي والهيداسب رسلاً واستجده على محاربة ملك يقال له التي بين الاندوس العالي والهيداسب رسلاً واستجده على محاربة ملك يقال له بوروس وهوصاحب البلاد التي في جواره فابقي الاسكندري بقطريانة عشرة الاف راجل وثلاثة الاف وخسائة فارس لاجل حراسة البلاد الى سيحون واخذ من البلاد جنوداً حتى صارعسكوه مائة وعشرين الفا من المشأة وخسة عشر الفا من المفرسان وسار في ذلك المجيش فقطع ثانية جبال هندوكوش ووصل الى وادي كوفين فاتى تحشيل الى لقائه وفيا كان افستيون وبرديكاس يسيران في جانب من المجيش على ضفة النهر سار الاسكندر ونازل الاسبيهن والاسًا كينيهن والغوريبن واخضعهم وهم قبائل اولوباس وعدد يسكنون في شال كوفين ثم قطع نهر الهند وملكة تحشيل وهناك وجد ما ادهشة وهو ان البرهيين كانوا مجلدون انفسهم وملكنة تحشيل وهناك وجد ما ادهشة وهو ان البرهيين كانوا مجلدون انفسهم بالاسواط مظهرين الزهد والفنوت ثم وصل الى شاطئ نهر هيداسب وكان هناك بوروس منهيًا لدفعه عن بلاده وتمكن هذا الملك من توقيف الاسكندر من

ولم ينكسر الا بعد مناتلة هائلة جرح بها وإخذ اسيراً فحمل الى الاسكندر خال له كيف تريد ان اعاملك فقال معاملة ملك قال ذلك متعلق بي ولكن ما الذي اقدرعلى معاملتك به قال اجبتك فقال له الاسكندرعد الى حالك واني لازيدنك ملكا ووفى الاسكندر بوعده وبنى هناك مدينتين سى احداها نيقية تذكارًا لانتصاره والثابية بوسانا لى يذكرًا لابتصاره والثابية بوسانا لى الذي هلك هنا لك في اثر جراحات اصبب بها في النتال

وكان نهر هيداسب اقصىحدود منه انحملة فان الاسكندر وقف عنه وذلك لان عساكن اضنكم المعب وإضواهم النصب وإضرات بهم الزوابع والامطار سبعين أيوما متوانية وبليت البستهم وتعطلت اسلحتهم وخافوا انتشاب حروب جديت كان في عزم الاسكندرالتيام بها في تلك الصحارى علما بان ملوك تلك البلاد تحارب بالفية وإن عدد جيوشهم كثير فلم يعبروا النهر ووقفوا افواجا شاكين متذمرين فلا بلغ ذلك الاسكندر وني البهِ خبرالتئام جمعيات سرية خاف سوم العاقبة فدعي القواد الى سرادقه وامرهم بجمعالعسكروقال لهم إن نهرالكنك غير بعيد عنا وهذاه البحر الشرقي الذي بخناط بالبحرالهندي المحيط بالدنيا فنعبر انخيج العجبي الي اعمة هرقل ونخضع لسطوتيا افريقية كااخضعنا اسيا فتكون حدود سلطتيا حدود العالم ولكست اعذركم على وهنكم لولم اكن مشاركا لكم في المشقة والاخطار .ان هذه البلاد | لكم وهذه الكوز في يدكم ومتى تم لنا اخضاع اسيا ازيد آمالكم ومن اراد منكم بعد ذلك ان يعود الى وطنه اوصله بذاتي ومن آثر البقاء اجز ل صلته فصمت الجيش ولم يبدِ جوابا فاردف الاسكندركلامه قائلاً من لايرتضي بذلك فليتكلم فلم يسمع جوابا وحينئذ نفدم كينوس وهو احد القواد الندماء فاوضح للاسكندر مقاصد الجنود وساً له ان يفسح لهم با ارجوع الى مكدونية وهنا ك يعوّض منهم بفتيان يطلبوناالفخر وتكون همنهم في ريعانها وإن يطلق سبيلهم فانهم صاروا شيوخا لايستطيعون اتمامر مقاصن فلما سمع انجيش هذا الكلام ضجَّ فرحا وعلت منه الاصوات فساء ذلك الاسكندر وعاد الى سرادقهِ وفي اليوم التالي جمع روساء الجيش وقا ل لهم اني ساسبر ولواقتضت الحال مسيري وحدي واجد من الساقة والبقطر ببن حودًا نطيع امري وتكون امينة في فمن شاء تركي فليذهب فاذهبوا واخبر وا اليوبات بانكم تركتم ملككم وحيدًا وانقطع الاسكندر في سرادقه ثلاثا لانتفاطب احدًا سنظرًا حدوث تغيير في افكار الجنود الاانهم حافظوا على السكوت نفرج في الووم الرابع وامر بالتضعية واستشار الالحة فكان وحيها مضادًا لاراب خجم حيد في الشبوخ وا تواد وقال لحم ان جميع الاثبياء تطلب رجوع فبشروا المساكر بالرجدع

فلما بلغت البشارة العساكرصاحيل واستبشر بإره رعوالي مرادق الاسكدر شاكرين ومباركين واثنزا على حاء ورضاء بالرجوع حبايي يسم الاسكمدر بعد ذلك جنوده اثنى عشر نريقا وإمركل فربن منهم سنا لدعما عالميا فلما انجروا ذلك امر بالتضحية على حسب عادة الله نان وإعلة المامه رصراع رسباق وولي بوروس امر تلك البلاد الي نهر هيفاسيس إصلح ما بيه أو بين تمشيل إنفلب راجعا ولما بلغ نهر هيداسب نزل في قسم من جيوشهِ في الني مركب كان قد امر بجلبها الي ذلك المكان ولما ولج مركبه اخذكاسا ذهبية ونقدم اليءومخر المركب وطرح نقدمته فيالنهر لالهته والهة نهراكيسين الذي يجنهع بنهر هيداسب ويصبان فينهر هندوس و بعد ان ادَّى فروض الأكرام لهرقل ابي اهله واهمون وسائر الآلة الذين كات يعبدهم نفخت البوقات ائذانا بافلاع الاسطول اما سائراكجيش نسارعل ضغة النهر وكانت الطوائف الساكة في تلك الجهات تلقاه سربا ــ ﴿ أَسُا مِيرِهِ سَفَائِنَ الطاعة والخضوع وقد قاومة بعضها ومنهم الماليرن والاركسدراكيرن فناتاهم وكادا يهلك لشنت اقدامه فانه هاجم قلعة للماليبن وإمر بالقاء السلالم عليها وصعد هو من جهة ثانية وتبعة ثلاثة من قواده ثم نقطعت السلالم والاسكندر على السور وحد والنبال تنساقط عليهِ فالني نفسه الى داخل النامة بإستند الى عائدا بإستنر بشجرة ا هناك ودافع عن نفسهِ واوقع بمن دنا منه ثم اصابه سهم فوقع على الارض وادركه [القواد الثلاثة فدراً وإعنهُ الى ان تم للجيوش تسلق الاسوار ودخول التلعة فاخذوها أعنوة وحملول الاسكندر وهم يظنون انه هلكولم يزل ما بهم من انحزن وانجزع الأ

عندما راوه وقد نزل من المركبوامتطي جواده على مراى منهم وإنتهي سيرهف هذا النهر بعد عن حروب ومناوشات ووصل الى جزيرة باتا لاسنة ٢٠٥ وهن انجزيرة واقعة على النهر المذكور فامر بان يبني بها قلعة لنكون مرفأ للسفن رجوع الاسكندر الى بابل. نيارخوس. نوايا الاسكندر ووفاته من سنة ٢٠٥ إلى سنة ٢٢٦ \* لما بلغ الاسكندر ذلك انحدٌ تبع طربق الغرب تاركا في تلك الارض التي لم يطرقها من قبله احدمن سلاطين اسيا اثر مروره فانه بني في طريقه وفي جميع المراضئ الحسنة مدنا وجعل سكانها حُباَشة اي من قبائل شتى ومن جنوده وقلَّ ما حفظ في هذا المدنالتهدناليونا ني الذي رغب في نشره بها ثم قصد ان يمود برًا في حيرشهُ رني خلال مروره بالارضين التي لم ترّها قط ملاحوه جعل على الاسطول نيارخرس لفابة اكتشاف شطوط سلطنته من ناحية انجنوب هامره ان يعود في طرين بهر، درس نيلتقي به عند مصب دجلة فعندما وإفتت الربح سارنیارخور بالاستاول بلا وصل الی الارقیانوس عدث ما لم تنظرم اعین المكدونيين بلاصمعوا به يكاد الاسطول ببيت في خطر وما حدث هوالمدّ والجزر فانهم راما عظم ذلك البحر ومدن وجزره وتابليء بما رأيل في المجرالمتوسط فاندهشوا وجزعوائم النمت سريم بمذ بغم ساعات عن رأح المياه راجعة اليماكانت عليه وفي اخر أنه مرب عنه ٢٢٠ توخل الاسكندر في الجهة الغربية وقطع بلاد اوريتية را ناخله في رجواكية الحكادرية جيديات ثم دخل صحراء جدروسية فسار فيها منةً ما ثم نند ما كان مع المجنود من الزاد با بموزع الماء فاصابهم من ذلك العياء واشتدُّ على م الحرُّ وغادر بل على الطريق كثيرًا من الرواحل والمتاع وخلفوا ايضا جنوبًا اعيوا بِقِال استرابور, ان نجاء بم كانت بسبب كنثرة ا لنخيل في تلك الارض وبعد ثهربن وصلوا الىكر ان نوبودي هناك الذخائر التي كان ارسلها مرازبة الولايات المجاورة فمصل لهمكا قال ديودوروس نشاط بعداعياء فساروإسير ظفر سبعة ايام والاسكندر في مركبة لابسا ملابس مجوس وقد كذَّب ارّيانوس

هذااكنبر

ثم وصل الاسكندر الى بازارغاردة وهناك بنى قبر قورش وكان منهو با ثم مر بفرسيبوليس (اصطخر) وسار منها الى شوشانة وهناك قتل كنيرًا من المرازبة الذين اهملوا ما وجب عليهم للسكان ولم يحسنوا الادارة وكان مرزبان بابل واسمه هر بالوس اشدهم ظلما واكثرهم اهالاً وكان يظن ان الاسكندر لا يعود من رحلته فتبع اهوا نفسه ولما بلغه رجوع الاسكندر ومقاصته المذنبين خاف فجمع خسة الاف زنة وسار الى اثينا وطلب الى اهلها مساعدته على محاربة المكدونيهن وفرق في الخطباء الاموال ليهميول الشعب فدهمه جيش من المكدونيهن وقبضول عليه وكان قائدهم فيلوكذاتيس واتم دمستين بالمواطأة على ذلك فحكم بنفيه كاسترى

ولما بلغ الاسكندر هرب هربالوس الى اثينا واستمداده اهلها عزم على المسير اليه بنفسهِ ثم بلغهُ ماكان من القبض عليهِ فعدل عن المسير الى اوروبا وامر حميع الولاة الاَّ يستخدموا متجندين من اليونان ابتخاءان ينفرد بهن القوة وجعل منهم نزالات في البلاد الفارسية

ولقي الاسكندر لما قدم شوشانة جيع الاسراء الاشراف الذس تركيم هناك وتزوج ببرسينة بنت داريوس بعد ان كان تزوج بروكسانة وزوج صدينه افسنيون باختها وزوج ايضا روءس قواده بنبيلات الفرس وجعل صداقهن وإفرًا وهكذا اقام في يوم واحد اكثر من تسعين عرسا معا باحنفال واحد وذلك ليشد الصلة بينه وبين قواده ثم امر جنوده بان مجذوا حذوه وجعل لكل من ينزوج بفارسية صلة فتزوج منهم نحو عشرة الاف فكان لذلك مشهد جليل وتبعه حادث عجيب وهو ان الاسكندر اتى من الهند بحكيم هندي شهير في بلاده يبلغ من العمر ثلثا وسبعين سنة فاصيب بشوشانة بمرض فطلب الى الملك ان يامر بساء محراق له لانه يفضل ان يوت في خلال ذلك السرور العيم فحاول الاسكندر ان ينعه من ذلك فلم يتمكن ثم امر ببناء المحراق فبني وصعد اليه هذا الحكيم على مراى من جيع الناس والتى نفسه فيه

وكانقصد الاسكندر بمااجريمن تزويج جنوده بالفارسيات مزجالشعبين وفي خلال ذلك وصل الى شوشابة ثلاثون الف فتي فارسي فساهم الاسكندر ورثة لانهم افاموا بمقام انجنود الذبن عجزوا وإعطاهم سلاحا وجعل لهم رواتب كالمكدونيهن فلما راى المكدونيون ذلك حسدوهم ونناسوا صيلات الاسكندس وفهه وكان قبيل ذاك قدادًى دبونهم وكابت عشرين الغب زنة وإظهروا الملل وطلبوا المسير الى بلادهم فقبض الاسكندر على ثلاثة عشرمنهم كاموااصل الفساد وامر بهم فقتلوا ثم خطب في الجيش وإسهب في تذكيرهم بواجبا تهموما انالهم ابوه وهو من بعن من اسباب النَّغر والمجد وقال لم اذهبوا وبلغوا اليونان انكم تركتم ملككم في بد الشعوب الي غزاءا وإن هولاء الشعوب يحبونه أكثر منكرثم دخل الى سرادقه أوا نطع ثمٌّ ومين عن مقابلة الباس وفي اليوم الثالث جمعرو مساء العجم وفرق عليهم الماصب والف جيشا فارسيا فلما راي ذلك جنرد المكدونيين ساءهم وإنفوا مزان انتمول معبة الاسكندرالي جيوش العجم فانطلقوا الى سرادقه وسالوه ان يبرز لهم وهم أببكون ويضرعون ففعل ولماراي خضوعهم وإنقهادهم هاجه انحب على البكاء فاهرورقتعيماء بالدمعوخاطبهم قائلأ انتم جميعاآل بيتيولاادعوكم مغير ذلك ثم بكنهم برفة وصرح لهم بصفو خاطر وجعل لذلك الرضا وليمة كان بها على المائلة نسمة الاف و بعد ذلك اذن لمن كان معوَّها وغير صائح للحرب من جنوده بالعودة الى اوطانهم فبالغوا عشرة الاف وحباهم بالنعم انجزيلة وإمران تكون لهم في كل بلاد. المراتب الاولى في الملاعب والمراسح وإن يودِّي الى اولاد من هلكوا في اكحروب رواتب اباتهم وإدَّى الى كل الراحلين بعد ما انعم عليهم يو زنة لنفقة السفر وإمر اكراتروس احداصدقائه ان يقودهم الى بلادهم

وسار الاسكندر من شوشانة الى نهر ايلاوس وركب البحر الى المخليج الغارسي ودخل مصب دجلة وسار الى ان لفي العسكر النازل بشطوطها قرب مدينة اوبيس تحت امرة افستيون ثم سار الى اكبطانة وبعد ان نظر بها في امور الاحكام اقام ملاعب واعيادًا مات في اثنائها افستيون وكان من خلص خلات الاسكندر وكاتب سرّه نحزن عليه حزن شديدًا ولم يكن يتعزى وصار لجنازته احنفال لم يكن لاحد من قبله وقيل انه انفق على ذلك ١١٠٠ ازنة ثم اراد ان يذهب احزانه فامر بغزو قبيلة الكوشاي وهم يسكنون في جبال ليديا وكانوا قد امتنعوا على جميع ملوك الفرس فنازلهم الاسكندر اربعين يوما وانتصر عليهم وقتل جميع اسرائهم ثم انطلق الى بابل فلني بها رسل من جميع الاقطار المعروفة يومئذ فقابلهم بالملاطفة وعليه شعار الترفع وإعاد الى اليونان كثيرًا عاكان اخذه ارتكز رسيس من بلاده حين غزاها وقد وجد جميع ذلك هي شوشانة وبابل وبازارغاردة وغيرها وقيل انه كان في جملة ما وجد تمثيل هرموديوس وارسطوجيتون فرده للاثينيين

وإقام الاسكندر ببابل اكثر من عام وهو يجدث نفسه بالمناصد الساسية فقال بعض انه كان بروم ان يدرر حول بلاد العرب و ينزل باثير بية و يسير منها الى البية ونوميد با وجبال أطلس الى اعمة هرقل ثم يجاوز شرم قادس الى البحر المتوسط فينازل النرطاجيين وسائر امثل افريقية عالىحتيج انه امر ببناء الف سفيت في نهقية ونقلها الى تبساك لغاية انزالها في الفراح، رقميه برنا الى المناجع النجري ومن الموكد ايضا انه ارسل ثلث فرق من المجنود الى شطوط العرب لفاية نتيم اكتفافات فيارخوس المجربة وارسل ايضا هيرون الكيليكية الذي طاف على ما يتلن حرل فيارخوس المجزيرة الشرقية وكان هرقليذس قد ارسل لمثل هان الذاية الى تبعر قرين وأمر ان يبني هناك اساطيل

واشتنل الاسكندر في من وجوده في بابل باصلاح المور الداخاية عائشاً بها مرفاً يكن ان مجملة فيها ساوك الفرس من السدود لمنع السفر فيها ثم طاف بعيرة بالاكر باس وكان يحسب بها النرات واشغل محمو عشرة الاف رجل باتامة حواجز لفاية ايجاد الما- بكثرة عند بابل و سنا كان ذات يوم طائفا في الجيرة قرب موضع كان فيه قبور بعض الملوك القديمة المقت الربح عن راسه عصابته الملكية فتعلقت بنبات كان عند تلك التبور فا لتى المحدا لملاحين نفسه في الما واتى بها سامحا فانع عليه الاسكندر ثم انتج من ذلك حكام

الكلدان تتجة يتطير منها فقتل الملاَّج وكانت الانباآت السبثة تنواتر على الاسكندر فاراد ان ينزعها من فكره فانكب على الراج والانشراج وسلم نفسه للتنعم والدعة مع كرن هوا و تلك البلادرديئا وادمن ذلك حينا فاصابته حي لزم بها الفراش عشراً وتوفى اثرها في الحادي والعشرين من شهرنيسان سنة ٢٢٢ وعمن اثنتان وثلاثون سنة ونمانية اشهر

## النصل الثامن عشر

اليونان من وفاة الاسكندرالي وفاة بيروس اومن سنة ٢٢٢ الى سنة ٢٧٦ ق م التداير الاولى لخلافة الاسكندر سنة ٢٢٠ موت برديكاس من سنة ٢٢٦ . الى سنة ٢٢٦ الى سنة ٢٦٦ . ان ليباطر . برليسبرخون . اومينس . من سنة ٢٦١ الى سنة ٢٦٦ . صلح سنة ٢١١ . ان يترنس رقعة ابسوس سنة ٢٠١ . حرب لامياك في اليونان . وفاة دمستين سنة ٢٦٠ . وفاة نوكيرن سنة ٢١٧ . غارة الغوليين من سنة ٢٨٠ الى سنة ٢٨٠ . وفاة بعروس سنة ٢٨٠

أوثوبه وسلاحه فضجوا وصاحوا وبكوا وناحواثم دخل برديكاس فصمتوا وكان بيك خاتم الاسكندروهو الذيكان يوقع بهِ على مهام الاموروكان قد سلمه اليه قبل موته . فوضعه على العرش وقال البجنه عين انهُ يضعهُ تحت امرهم وإنهُ بري ان من مصلحة الجميع انخاب رئيس مطاع الىان تضع روكسانة فانها كانت حاملاً وكان امل / برديكاس بما قال ان يقال له فلتكن انت ذاله المنتخب الاان ذلك لم يتم له فان نيارخوس اجابه قائلاً لاحاجةالىانتظار وضع روكسانة التي لايعلم انكان ما حملته ذكرًا او انثى وإن خليفة الاسكندر يكون ابنه هرقل ابن بارسينة فلم يوافقه انجميع على ذلك وقال بطليموس ان المكدونيين لا يطيعون ابن بارسينة ولا ابن روكسانة بل ينرك العرش خاليا ويناط انحكم بالرجال الذبن كانوا اعضاء ديولن الملك فوافق الرومساء على هذا الراي غيران الجيش رفضه وتمالاتفاق اخيراً. على إن يعمد تدبير الملكة في اسيا الى برد بكاس وليوناتس وفي اورو با الى انتيباطر وكراتروس وذلك الحان تضع روكسانة وفي خلال ذلك ذهب احداء داء برديكاس وإسمة ملياكر وسالي جيش المشاة الذبن كان في قلبهم حزازات من الفرسان لان أكثرهم كانوا من اعيان الملكة وكان عليهم معول برديكاس واعتاده . فسعى اليهمسعاية مفسد وإغراهم بانتخاب ارّيدا ابن فهلبّس وهو اخوالاسكندر من ابيه اميرا عليهم وكان اربدا مخنل الشعور ضعيف البصيرة فاتوابه الى مجمع التواد طالبين انخابه فرفض الفواد قبوله فصاحت انجنودويمد دوهمو بؤاره العرش عنوة وكان برديكاس قد وضع على باب الدار التي كانت بها جنة الاسكندر سعائة جندي من خياس الجنود فارادت العساكران نتندم وتدخل ذلك الموضع فمعهم انحرس وجرت بينهم معركة ورمي برديكاس بالسهام فساء ذلك الفرسان وخرجوا من بالل ساخطين فتهددت المشاة برديكاس فجزع وخرج ايضامن المدينة وكثر الخوف ونفاقم الخطب حتى اذا استحكمت حلقات هذه النوائب فرجت وإعيد الغرسان وبرديكاس وتم الاتفاق على ان يقسم الامربين اريدا وابن روكسانة المنتظر وإن يترأس انتبباطرعلى القوة الاوربية ويتولى كراتروس تدبيرهام اعال اريدا وبكون

برديكاس قائد حرس الفرسان بمرتبة نمائل مرتبة الوزيرالاول في فارس ويكون ملياكروس فائدًا ثانيا للفرسان ايضا

و الله من عرضت الجيوش على اربدا وكان برديكاس قد حصل له عند حناوة مكينة ومكانة رفيعة فكانت الجنود تمر وبرديكاس بقبض على من كانوا اشد معاندة له في ماجرى من الحوادث فكان عددهم ثلاثمائة وجعلهم موطئا للفيلة فما توا تحت ارجلها ولما للغ ذلك ملياكروس هرب واخنبا في الهيكل فقتله فيه برديكاس وبعد ذلك بمة يسيرة وضعت روكسانة غلاما سي اسكندر وجعلوه شريكا في الملك لاربدا ولم يكن للملكين من الامرسوي الاسم وكان الملك بيد الروسا والقواد الذبن اقتصم الملكة كا ياتي

قسم اوروا. ولي ايسياخوس ثراقة وما جاورها وانطبياطر وكرتراوس بالاد المكدونية وابيرة واليونان. قسم افريقية . ولي بطليموس بن لاغوس النيروان وللاد مصر وليبيا السالي وقسا من بلاد العرب. قسم اسيا . انتيغونس ولي ليكيا وبنيليا وفريجيا الكبرى وولي قساندروس بلاد قاريا وولي ميندروس بلاد ليديا وليوناتوس فريجياالسفلي ويوبتوليموس بلاد ارمينية واومينس بلاد قبادوكيا وبلاد بفلاغونيا وهذا اضطرالي اخذ بلاده بالسيف لان الاسكندرلم يكن تم فتحها بل سارعها مكتفيا بخضوع اهلها وولي لاوميدون سورية وفينيقية وولي بيثون ماديا واستولي بوكست على العجم وارخون على بابل واركيز يلاس على مابين المهرين وفرانا فرنس على البرث وهرقانيا وفيلبس على بقطريانة وصغد بانة وغيرها على غيرها وولي سلوقس بمن انطيوخس رئاسة العرسان المتحدين وقساندروس بن انطيباطر جيش الحرس وبقيت سائر المقاطعات التي في اسيا العليا الى الهند بن انطيباطر جيش الحرس وبقيت سائر المقاطعات التي في اسيا العليا الى الهند

موت بردیکاس سنة ۱۲۱ انطیباطر و بولیسبرخون. واومینس من سنة ۱۲۱ لی سنة ۲۱۸ ق م \* وکان فے اسیا العلیا مستعمرات یونانیة

افامها الاسكندر ووعد اهلها باموال ونع فلما فاتهم ذلك تغضبوا ونجند منهم عشرين الف راجل وثلاثة الاف فارس ويميأ وا للرجوع بلامذر من ملك او زئيس فلما بلغ ذلك برديكاس سبَّراليهم بيثون بالعساكر فداخل بعضهم في التسليم الميه وظفر بهم جما نقتاهم

وكان بمتضى القسمة التي جرت في ملك الاسكندران اومينس ولىقبادوكيا وبفلاغونيا وعاهك انتيغونس وليوناتوس على امداده بالعساكر ليطرد من تلك البلاد ملكها اربارنس فلما مسَّت الحاجة الى ذلك امتنعا من القيام بالعهد نجمع اومينس رجاله وماله وسارالي برديكاس وشكا اليهِ ماكان من امرمعاهديه فرق له برديكاس وجع انجنود وسارمعة بنفسهِ الى قبادوكيا ولتي الملك اريارتس فهزمة وإخذه اسيرًا وقتل آله وسلم البلاد لاومينس ثم جري ما حمل برديكاس علىالمسير الى مصر لمقاتلة صاحبها بطليموس فسار ومعة الملكان وسيرجيشا مع اومينس لمقاتلة انطيباطر وكراتروس ولم بعج في حملته على مصر لان صاحبها بطليموس كان محبوبا عند المصريين وعند جنود برديكاس ايضا فكان انجيوش يسيرون مع برديكاس متذمرين فلاعبروا النيل غرق منهم نحوالفي مةاتل فسخط انجنود وهجهوا على برديكاس فقتلوه وانتخب انتيباطرنائبا للملك فاحدث تغيبرًا في احكام الولايات وعزل جميع الذبن كانوا من حزب برديكاس أوا ومينس فكانت بابل في هذه ا لقسمة من سهم سلوقس الذي صار اخيرًا اعظم خلفاء الاسكندر وبعد ان تمت القسمة ارسل انطيباطر جيشامع انتيغونس الي اومينس وعادالي مكدونية فلم يلبث ثمُّ ان مات نخلفهٔ صاحبهٔ القديم بوليسبرخون سنة ٢١٩ اما الملوك فرأ ول ان بوليسبرخون لايصلح لان بكون عضدًا لهرحيث كان ضعيفا فاجمعوا على تولية اومينس مكانه فسموهامير انجنود وسارالي انتيغونس فقاتله وكان قداصبج بعدموت انطيباطر اعظم قواد الاسكندر واستبد بالبلاد وكثرت جيوشهحتي بلغت سبعينالف راجل وثلاثين فيلاً وصارياً مر وينهي بلا منازع فارسل له الىاومينس جنودًا وإسطولاً فسار بعشرين الف مقاتل الى سورية وفينيقية فنازل انتيغونس الاسطول

واتيح له النصر فعاد اومينس الى اسيا العليا وانحد مع الولاة الذين كانوا بحاربون الموقس صاحب بابل لانه كان بريد ان يستقل فسارانتيغونس في انره وجرت بينها حروب ومناوشات كان معظم النصر بها لاومينس الآان جنوده غدروا به وسلموه الى انتيغونس ففتله ومذ حينئذ اصبح آل الملك بلاعضد وكانوا ايضا بهلك بعضهم بعضا فان اولمبياس ام الاسكندر داخلت بوليسبرخون في قتل اربدا فقتلاه وامرأ ته وكانت روكسانة قد قتلت استاتيرا احدى نساء الاسكندر اما قساندروس بن انطيباطر الذي كان بنازع بوليسبرخون لقبه فقد اخذ مكدونية وحاصر اولمياس في بدنا وامر عسكن برجها سنة ١٦٥ وكان قد اخذ روكسانة وابنها اسكندرا يغوس وتزوج بنسا لونيكية وفي اخت ثانية للاسكندروعلى ذلك على دعواه بحق المخلافة واستولى على مكدونية ونسا ليا ومعظم اليونان وارسل الى اثينا ديتر بوس فاليروس واستعمله عليها نحم بها عشر سنوات

صلح سنة ١١١ التيغونس وقعة ابسوس سنة ٢٠١ \* ان موت اومينس هياً لانتيغونس الانفراد بجميع بلاد اسيا فكان من هم المحافظة عليها فتوعد اكثره فخافة سلوقس صاحب بابل وفر بغير حرب الى مصر ونزل ببطليموس واظهرله عظم الخطر الذي يكون من امتداد سلطة انتيغونس وكتب الى قساندروس في اوروبا وليسياخوس في اسيا الصغرى بماكان من الامر واتفقوا جميعا على محاربته فقاوم انتيغونس وابنه ديمتريوس بوليوركينس جيوش الاحلاف ثم استظهر بطليموس على ديمتريوس في غزة سنة ١١٦ و تمكن سلوقس من دخول بابل فحصل الصلح سنة ١١١ على ان يبقى لكل من المتحاربين ماكان له قبل الحرب بابل فحصل الصلح سنة ١٢١ على ان يبقى لكل من المتحاربين ماكان له قبل الحرب وأن يكون ملك مكدونية لاسكندر ايغوس وكان هذا الشرط باعثا على قتله لان فساندروس رأى ان ذلك بخس الملك فقتله وقتل امه سنة ١١٠ وهكذا فعل بوليسبرخون صاحب سكيونة وقرنثية فانه قتل هرقل بن اسكندر وفي الوقت نفسه دس انتيغونس الى كليوبترة اخت الاسكندر من قتلها لانها كانت من حزب نفسه دس انتيغونس الى كليوبترة اخت الاسكندر من قتلها لانها كانت من حزب نفسه دس انتيغونس الى كليوبترة اخت الاسكندر من قتلها لانها كانت من حزب نفسه دس انتيغونس الى كليوبترة اخت الاسكندر من قتلها لانها كانت من حزب

بطليموس

وكان من مقتضي المعاهية التي ابرمت بينهم ان تكون المدن اليونانية حرَّة الأَّ انهم لم يقوموا بذلك العهد وكل منهم كان يكل ذلك الى غيره وحيث كان ذلك مايلائ إنتيغونس ارسل ابنهُ ديمتريوس الى البلاد اليونانية فخلص اثينامن قساندروس وإقام بها حكومة جمهورية سنة ٢٠٨ وفي السنة التالية نازل ديمتريوس اسطول مصر وانتصر عليه وتلقب بملك ومثلة أبوه فحذا حذوهم سائر الحكام وبعد ذلك تهيأً لقصد بطليموس برًا ولكنهُ لم ينج وحاصر رودس فامتنعت عليهِ فعاد الى اليونان وطرد انحرس المكدوني الذي كان في البيلوبونيسة وإتيكة وتلقب بلقب فيلبس والاسكندراماقساندروس وبطليموس وليسماخوس وسلوقس الذيءادمن حملة على الهند غنم بها غنائج جزيلة فقد نحالفوا على انتيغونس وقصدوه وقاتلوه بقرب فرنجيا فيا بسوس واشتد بينهمالقتال وإحندمت نارالوغي فانتصرا لمتحالفون وقتل وهو يقاتل ونجاابنة الىافسس في خمسة الاف راجل وإربعة الاف فارس وكاموا يقية جنك وذلك سنة ٢٠١ وهيأت هني الوقعة للامراء كلربعة المتحالفين ارب يقسموا على انفسهم بلاد انتيغونس فصارت سلطنة الاسكندر متسومة اربعة افسام فولی بطلیموس مصر ولبیا وسوریة وفلسطین و ولی قساندروس مکدوبیة و بلاد البونان وليسيماخوس ثراقة وبيثينيا وبعض مقاطعات عند الهلسبنطش مع البوسفور وولى سلوقس سائراسيا الى نهر الفرات ونهر هندوس وسبت سلطنته بسورية لانهُ هو الذي عمرٌ انطاكيةوجعلها عاصمتهُ وإقام بها خلفاوه من بعده حرب لامياك في اليونان. مر · ي سنة ٢٢٢ الى سنة ٢٢٢ وفاة دمستين وفوقيون\* ينهاكان خلفاءالاسكندر يتنازعون الملك في اسبا حاولت اليونان استرجاع حربتها ولكتها سقطت بعبودية اشد فاله منحين شاع خبر موت الاسكندرارسل اهل اثبيا رسلاً الى سائر المدن بحضورت على الاتحاد والحالفة ضد المكدو: بن وكان دمستين من اولئك الرسل فطفق بخطب

في القبائل وبحرك الناس فاجتمعوا اليه شاكي السلاج واقتبلة الاثينيون باحنفال مع كونه محكوما عليه بالنفي وسارت المجنود اليونانية لمحاربة المكدونيين وانتصروا عليهم نقرب لاميا في نساليا فعرفت تلك الوقعة باللامياكية الا ان القائد لاوسلمنس الذي سهل الظفر قتل في مناوشة ولم يتمكن خلفة من قطع المدد عن انطيباطر فانكسر اليونان في كراذ سنة ٢٢٢ وفي خلال ذلك انتصر اسطول العدو على اسطول الاثينيين فوهن اليوبان المتحالفون وطلبت اثينا المصلح فشرط عليها انطيباطر وضع حراس مكدونيين في مونيخيا وفي احدى فرض اثينا المهمة وإن تومدي ضرببة ويُسكم اليه رأس دمستين

فلما للغ ذالك دمستين اخنبأ فيهيكل بجزبرة كالوريا فاسندل عليوالجنود فخاف ان يتجاسر ما فيدنسوا الهيكل ووعدهم بالخروج بعد ان يكتب وصيته وعهاثاً ووضع قلمه في فمه وكان فيه سم قاتل ثم سنر راسه فلما راي انجنود ذلك سخروا منه فلما شعر منعول السمكشف راسه وخرج وهويقول اني اخرجمن هيكلك يانبطون حيًّا ولا ادع الطيباطر مالكدونيهن يدنسونه ثم ضعفت قواه فاشار الى الجدان امسكوبي فنعلوا ومشول بهِ فلما صار ازاءالمذبح سقط ميتا فاقام له الاثينيون تمثا لاَّ نقشوا علمهِ. بادمستين لوكانت سطوتك بمقدار فصاحنك لما ضرب على اليونان الرقُّ وجرى على فوقيون وهو من عظاء اليونان ما جرى على د مستين ايضاوكان رجلاً زاهدًا قامتاً ومن قوله كلما فلت احنياجات الانسان زاد استقلاله وكان يسير في مقدمة الحيش حافيا بغير عياءة إلا إذا كار ﴿ البرد شديدًا وقد إصاب فرصا أعدية للحصول على التروة نام يمد لها يدًا وبقي فقيرًا طول حياتهِ وقد حاولًا فيلبس ثم الاسكندران يستبيلاه بالهدايا فامتنع منقبول هداياها فانحا عليهبقبولها وقالاان لم نعوزك انت فتعوز اولادك فقال انهماذا فعلوا فعلى كانوا مثلي فلا تعوزهم الاموال وإلعكس بالعكس فلااحب ان اغرهم وإطغيهم وكائ عارفل بفنون انحرب بصيرًا بألامو ركثير التاني مليح التصوُّر ولاه الاثينيون قيادة جنودهمُ خمسا وارىعين من في حياته وذلك يدل على ثنتهم بهِ وعلى حزمه وعزمه وكان خطيبا فصيحا لايباري فكان دمستين اذاراً و ناهضا للكلام بعد خطابهِ يقول . هوذا فاس خطابي . وبالجملة انهُ كان خيرًا شجاعاً مكرما فيهِ فضيلة وصلاحِوهمة ومحبة وطن الاانة كان لاءيل الى الجيهورية وكان يرى انها نفضي الى مجاوزة الحدَّ وإهال القوانين وكانسبب قتله انهُ كان من خلان قسّاندروس الذيكان يقاتل بوليسبرخون فلما انتصرهذا ارادان يستاصل سطوة خصمه من اليونام فامر بارجاع المطرودبن وإقامة الحكومة التي نجنارها الشعب ونفي مخالفيها وكان اصحاب قسَّاندروس منهنه الفئة فطردوا منجيع المدن وكان في جملتهم فوقيون وكان عمره وقتئذ تمانينسنة ولما برز وهو مدعىعليه سنراهل وطنه وجوههم وطفقوا ببكون وقال احدهم حيثان ملك مكدونية ناط بالشعب محاكمة مهمة كهذه فينبغي اخراج الغرباء وإلارقاءمن المحفل فابي ذلك الشعب وصاحوا بل ينبغي رجم عدواكحكومة فلم يعد يتجراء احد على المدافعة عن فوقيون فجهد هذا في جعل الشعب يصغى اليهِ وقال يا اهل اثينا أعدلاً تريدون قتلنا ام ظلما قال بعض عدلاً قال فكيف تعرفون ذلك وإنتملا تصغون الينا فلم يوثربهم كلامة ولما راي ذلك توسط الشعب وقال انني ظلمتكم فيمنة ادارتي ولذلك احكم على ننسي بالموت ولكن لماذا تمبتون هولام مشيرًا الى رفقائهِ فقا اوا لانهم اصحابك فرجع فوقيون صامتا وعند اخذ الاراء وجدت مجمعة على قتله وعند انفضاض انجلسة سيق المحكوم عليهم الى السجن وهم يبكون الاَّ فوقيون فانهُ كانمحافظا على الهيئه التي كان يخرج بها من المجلس وهوا متقلد قيادة الجيش فكان كل من رآه مارًا تعجب من شهامته وعزة نفسهِ وعدم اما لاته بما حاق به

وكانكثير من اعدائه يشتمونة ويسخرون منة ويوصلون اليه صنوف الاهانات وهو صامت رازن لا يبدي ولا يعيد و بصق احدهم في وجهه فالتفت فوقيون الى المحكام وقال لهماً ما من يمنع هذا الرجل عن سفاهته ويردعه ولما وصلوا الى السجن وقرب وقت انفاذ القضاءهب احدالمحكوم عليهم يبكي ويندب نفسه ويقول لقد طُلمت بقتلي مع فوقيون فقال له هذا الاتنعزى ياصاح بكونك تموت مع فوقيون وقال

له احد اصحابه الا تعهد شيئا ولا توصى بشيء الى ولدك فقال وصيتي الآ بحقد على الاثينيان و يتناسى جورهم وكان نيكوكليس من خلص اصدقاء فوقيون فسالة ان يسمح له بشرب الشوكران قبله فقال له فوقيون بعز علي ذلك كما يعزعلي رفض سوالك فافعل فشرب وشرب الباقون فلما كان دور فوقيون نفد ما في الاناء من ذلك السم فقال له المحارس انه لم يبق من السم ما يكفي لقتلك وأنه ينبغي لك دفع ثنتي عشرة درخمة فقال فوقيون لاحد اصحابه ارجوك ياصديني ان تو دي عني ثن قرتلي حيث لا يكن للانسان ان يموت مجاناني ائينا

وكانت وفاة فوقيون في ناسع عشر مونيخبون وهو نيساري او ايّار وكانت الفرسان في ذلك النهار نقيم عيد جوبتير با لاحنفال فلما مروا بالسجن رفع بعضهم الاكاليل عن روسهم وبكي اخرون وحسبت جماعة قتل فوقيون خطيئة لانكفّرا وكان اعلاؤه قد اصدروا الحكم باخراج جسك من اتيكة وبمنع كل اثبني من اعطاءالنار لجنازته ولم بتجراء احد من اصدفا توعلى مفاومة ذلك انحكم ولم يمس احد منهم جسد وكان رجل يقال لةكونوبيون يصيب رزقه من احراق الاجسام فحل جثة فوقيون وإحرقها بناراخذها من الميغاربين وكان في<sup>1</sup>جنازته امراة ميغارية مع جواريها وقداقامت لهُ هذه الامراة ضريحا وقدمت عليهِ التقادم ثم جعت اعضاءه وجعلتها في وعاءواخذتها ليلاً الى دارهاود فنتهائم وقالت تخاطب بينها اني اودعك هنهالبفية الثمينة بقيةرجل فاضل فاحفظها باعنناءككي ترد بعد ذلك الي قبر اجداده عندما يعود الاثينيون الىالهدى وبعدذلك بزمن حملت اعضاوءه الى اثيناوإقاموا لة تمثالًا من نحاس وحكم الشعب على الذين ادَّعواءليهِ بالموتوقتل ابنهُ اثنين منهم وكانت اليونان من وقعة كرونونة سنة ١٣٢٢ لي موقعة ابسوس عرضة لمطامع المدعين بجق السلطة وقد لقيت في ذلك وبالأونكا لأ وكان يومئذ ديمتريوس بوليوركيتس حاكماعن ابيو انتيغونس وقدهيأت اثينابيدها اسباب امتهانهاومن ذلكتمليق اساتبذها بما لايستحقون وصارشعبها النشيط القديم اكحرية فيضة العبودية واشتغل بالشهوات والقبائح وإنغمس بالترف والنعيم وإستائر بالسكون

وسيم خطّة انخسف والذل فرضي بها ولم يكتفوا بان نعتوا انتيغرنس وابنه بما ينعت به الملوك بل عبدوها وحار وا يضحون لها وإقاموا لها مذابج واعيادا

وفي سنة ٢٨٠ تهدد الخطب هذا الشعب الساقط والملوك ذوي المطامع الذين لايداً بون في سوى اكتساب المال والسلطة

غارة الغوليېن من سنة ٢٨٠ الى سنة ٢٧٦ . بير وس \* ان قبائل و بطونا غولية عبروا في نحوسنة ٦٠٠ ق م نهر الرين ويزلوا وادى الطونة الكبيرا وإناهم بعد نصف قرن عدد كثيرمن شاكي السلاج وكان الاسكندرقد مات وتشويش الاحكام والنظام والانتسام ينهدد ملكته بالخراب ثم ظعن حماعة مرى هانه القبائل الى التدمل بإنصل بهم غيرها فلما كثر عددهم وقويت شوكنهم هبيل أيشنون الغارة في ثراقة ومكدونية و يعثون مفسدين في الارض . وكان في خلال ذلك انه حدثت حرب بين سلوقس صاحب للبلاد المتنَّ من الهيدوس الى البحر ا المتوسط وليسماخوس صاحب البلاد المهنق مرب جبل انطور الي جبال بنذوس وكانقد يلغ كل منها من العمرنحو ثمانين عاما فاقتتلا ونقدا الملك والحيوة فاناحدها قتل في كبرو بيذيون سنة ٨٨٦ في وقعة دارت بها عليهِ الداع والاحر إ قتله بطلیموس کیرونومن سنة ۲۸۱ ماخذ تایج مکدونیة و لم یجفظه رمنا طویلل لانهُ بعد ذلك بسنة وصل الغوليون فخرج اليهم بطليموس با لعساكر فلم يتدرعلي دفعهم ووهن دونهم واشتد بينهم القتال فهزموع وإخذوه اسيرا وقتلق خمقا تماغار وأ على البلاد فنهبوها واستباحوا الاموال وجاسوا خلال الديار قال يوسننيابوس المورخ ان اهل المدن كانوا يرفعون ايديهم من اعالي الاسوار الي الساء ضارعين إلى الالهة المحامين عن الموطن باسم فيلبس والاسكندر الأان الشعوب التي لانعرف ان تدرأ عن نفسها لاتساعدها الساءوبعدان اكتسح الغوليون بلاد مكدونية دخلوا الى تساليا ثمالي اليونان

وقيل انهم كانول يبلغون عددًا مائة وخمسين الف راجل وخمسة عشر الف

فارس وقبل وصولم الى الثرموبيلة عزم اليونان على الخروج اليهم ومدافعنهم وفي هذه المرة لم يفدم احد من البيلو بونيسة ليدرأً عن قبرليونيداس ويشرفه بضحية جُدين الآان بهنان الشال انحدوا جيعا وإرسل الاثينيون اسطولم الى خليج ما لياكة فارسى بحيثكان ملاحوه يرمون البرابرة بالسهام اثناءالمعركة فيصيبون مقاتلهم وجعل كليبسوس الاثيني قائدًا الجيش فعسكرعند الثرموبيلة فلما وصل الغوليون دفعهماليونان عن ذلك المدخل الآانهم اهتدواالي الطريق التيمرَّ بها أكررسيس ملك فارس فساروا فيه قاصدين ذلفي رجاء اصابة خزائنها وقال قائدهم هازئل إنهُ لمن العدل ان تعطى الالهة شيئا من ثروتها البُشر فانهم احوج اليه منها وينفقونهُ في سبل نافعة وقيل ان اهل المدينة استشار والاله في ذلك الحطب فاوعز اليهم اني ادراء عن نفسي فلما وصل الغوليو \_\_ زلزلت الارض زلزالها وفغرت فمها تحت اقدامهم وانحطت جلاميد الصخور من اءالي انجبل على روموسهم وتكاثفت الغيوم إولعلعت الرعود وإنفضت الصواعق فاحرقت من بقيمنهم وهي خرافة صبيانية اخنلفها الكهنة تعظيما لمعبوداتهم ابتغاء انحصول على المكانة الرفيعة ذلك شأنهم في خلب عقول الناس مخاتلة ومخابلة ومن العجاب ان اولئك الام على ما بلغوه من التمدن والمعارف كانول يركبون الى شعوذة هولا المخالبين غير متثبتين في رواياتهم واعجب من هذاانهٔ لايزال الى الان مع انتشار نورالمعرفة في هذا العصر كثيرمن هولا المشعوذ بن واولئك المصدّقين . وكان لابيرة ملك يقال له اياقيد فات سنة ٢١٢ عن ابن صغيراسمهُ بيروس فقام بالامر ابن عمه نيو توليموس وكاد يقتل ولي العهد الصغيرلولم بنقذه عمه غلوقياس ملك ايليريا فنشأ هذا الغلام عند عمه ولما بلغ من العمر خمس عشرة سنة ظرت بسالته في وقعة ابسوس وإعانه على استرجاع ملكه ملك! مصرفاستفكه وقتل المستبديوذلك في وليمة سعة ٥ ٣ وبعد نيو بتوليموس بستسنين ملك مكدونيةمن ديمتربوس بوليوركيتوس وكان هذاقداخذهامن ابن قساندروس فلم يستتم بها امر بيروس وكرهة ليسيماخوس ملك ثراقة على أن يتخلى له من نصف ملكته وبعداشهر قليلةغلبة على الباقي وإستصرخه اهل ترنتة الايطا ليون وإستنجدوه على الرومان وانتصر عليهم نصرتين ثم انطلق الى صفلية وانقذها من الفرطاجيهن والخوارج واقام بها نحوسنة ثم خرج منها اذ راى بغض الشعب له ودخل ايطا ليا وحارب الرومان ايضا فانتصر عليه كوريوس ديتانوس انتصارًا عظيما والجأه الى ابيرة بما بقي معن من المجنود واستردمنه البلاد والاموال وبعد ذلك عمل على استمالة جنود الفالنج الذين كانوا في مكدونية اليه وتمكن من ذلك وقاتل بهم الميغونس غوناتاس بن ديتريوس بوليوركيتوس وكان هذا قد تولى ملك مكدونية بعد ذهاب الغرايين فطرده وملكها وقبل ان يستقيم بها امن غزا البيلو بونيسة وحاصر اسبرطة فامتنعت عليه وقنل عقب اخذه ارغوس قتلته عبوز رمته بقطعة آجر من سطح مرتفع استقام من المناه المناه

فكان هلاك بيروس اشارة للدخول في زمن جديد تسكن فيه القلاقل العظيمة التي حصلت بيحرا درياتيك الى نهر هندوس بسبب خلافة ملك الاسكندر وعاد بعد ذلك انتيغونس غوناتاس الى مكدونية واستقل بملكها ووليها خلفائه من بعث ودفع عن مكدونية الغوليهن اذ عاود والمحملة عليها واستبد بامرها وكان يوثر مد سلطته على اليونان اجمع جربا على سنن فيلبس وملك ثلثين عاما . وانخلاصة ان حملة الاسكندر ومنازعة خلفائه من افتخت لليونان بالمجد واختمت بالدم المهراتي وقد رجعت بعد ذلك حال اليونان الى ما يقارب حالها سنة ٥٩ على انها فقدت من خلائق اهلها وعاداتهم الحمية وإميالهم الوطنية ما خسرو، بعد حرب خبرونة ما تعوض منه شيئا

الزمن الثامن

العصبة الاخائية من سنة ٢٧٦ الى سنة ٦٤ ا ق م اهتمام اليونان بالاتحاد وعدم تمكنهم منه

الفصل التاسع عشر

اراتوس. العصبة الاخائية وإلايطولية . اجيس سنة ٢٤١ وكليومين سنة ٢٢٦

حرب اسبرطة وإلاخائيبن ومداخلة مكدونية من سنة ٢٢٧ الى سنة ٢٢١ قرم الاخائيون واراتوس \*انسواحل البيلو بونيسة كانت مشتملة على عدة مقاطعات يسكمها قوم فقراء بيد انهم متحدون قال هيرودوطس منذ زمن قديم انحداهل الاثمتي عشرة مدينة في ايجيالة وإفاموا لهم ديوان مشّورة برتب احكامهم وكانمت رئاسة هذا الدبوان ورئاسة الجند لرجلين عليها ان يقرضا من غلب عليهِ العوز ما يحناج اليهِ وكانت عمن ذلك الديوان عشرة رجال لايثبت انحكم الاَّ بحضورهم قال ودام هذا الاتحاد منَّ لم يجدث فيهِ خلل ولم يتداخل اهله في امور اليونان الكبري سوى ا حادثة خيرونة فانهم تداخلوافيها فنقمعليهم المكدونيون ذلك الانحاد وتغلب عليهم ديتربوس وقساندروس وانتيغونس غوناتاس وإقاموا ببعض هناللين خفرا وسلموا سائرها الى خوارج غرباً فلما تنابع السجس وفساد اكحال في مكدونية سنة ٢٨١ نتهز الاخائيون الفرصة لاسترجاع حريتهم وعصبتهم فاتحد سنهم ادل بعضالمدن وهي ذيمة ونطراس وتريتة وفاراس وبعد ذلك يخمس سين طرد اهل ايجة الحرس المكدوني من بلادهم وإنضموا الى اخوانهم المنمدين وإنضم اليهم اهل بوريا وقتلوا كحارجي المتولي امرهم وتبعهم اهلكيرينة وإنضم اليهم اهل لاونتيون وإجيرة إوبلينة فتم اتخاد اخائية الاً ان هذه العصبة كانت ضعيفة ولم تنأ يد الابعد ان صمَّا اليها اراتوس مدينة سكيرنة العظيمة

وكان ارانوس هذا ابن رجل شهير في وطنه سكيونة قتاه الخارجيّ المتملك تلك المدينة ونجا هووكان عمن سبع سنين فقصد ارغوس ونزل باصحاب ايه ولبث تمّ الش عشرة سنة فدرس مبادى الفلسنة ولم يتضلع منها ولكنه عني بتمرين جسك وكان قوي البنية عظيم الحثة عالي الهمة عزيز المفس وجه افكاره الى انقاذ وطنه وكان هذا الامر بطرق افكاره منذكان صغيرًا ولما تهيأ لاتمام هذا القصد بلغ نيكوكليس خارجي سكيونة انه قد حصلت موامن عايم في ارغوس فسارع الى ارسال رقباء اليها و بلغ ذلك اراتوس وعلم ان الرقباء في المدينة فسار الى سوقها وطعق ببتاع الحلواء

والطعام الشهي والطيوب هو ورفقاوه وإقام لديهم مطربين يعزفون وجعل لتلك الاعال طنطنة ورنينافعا دت الرقباء الى سكيونة ضاحكين من شكوك الخارجي وقبل ان يقدموا فذلكة خدمتهم كان ارانوس قد سافر من سكيونة ولحق بعسكره الذين كانوا ينتظرون قدومه في حصن بولينيوت وساريهم الى أية وهناك اظهرهم على ندبيره فانشرحت صدورهم ثم ساريهم الى سكيونة واغذ السير رجاء ان يصل اليها عقب غياب القهر

وكان سيكو ني بعد فراره من سجن المدينة اخبراراتوس ان الاسوار في احدى جهات المدينة قليلة الارتفاع وإنهامن داخل مساوية لارتفاع ارض البلدعلي انهُ كان في تلك انجهة بيت بستاني تحرسه كلاب ساهرة وكان اراتوس قدارسل بعض رجا لهلنبض على تلك الكلاب فلم يستطع وجزع لذلك جنوده فوعدهم انه اذا نبحت الكلاب بجيث يسمع اهل المدينة صوتها يعود بهم فتقدموا وبين ايديهم السلالم يحملها رجال منهم ولما بلغوا السور القوها عليه فنجمت الكلاب ثم حل خطب اخر وهو انهُ بينما كانت انجنود تنسلق انجدران مرَّ بهم صاحب انحرس المسائي و بيان جرس ووراه رجاله فجنموا مستكين ولم يرَهم ومرّ كذلك صاحب انحرس الصباحي ولم ينظرهم فصعدوا حينئذ الىالاسوار وإمسكوا ناحيتي الطريق وإرسلوا يستحثورن اراتوس للقدوم اليهم وكان بين البستان وقلعة السور مسافة يسيرة فنج بالنربمنها کلب صید نباحا شدیدًا ولم یکن رأ می جنود ارانوس ولکه کار یجیب کلاب البستاني على باحها ولما مرت الجنود بقرب القلعة اشتد نباج الكلب فسال الحارس صاحب الكلب الصياد عن سبب نباج كلبه ففال له راعه صوت انجرس ومشاعل الحرس فاطأنت جنود ارانوس بهذا انجواب وظنول بان الصياد محالف رئيسهم ولذلك خدع الحارس لينقذ هم وانتجوا من ذلك ان كثيرًا من السكان يعينونهم على نوال مقصدهم ثم عزمت بقية انجنودعلي تسلق الاسوار فالتوت السلالم وفسدالامر إ واقنضت اكحال ان يصعدوا وإحدًا بعد وإحدوكان الوقت قصيرًا فان الديوك اخذت تصع وقرب محيء الفلاحين الى المدينة فلما صار على الاسوارار بعون جنديا

منهم صعد اراتوس وانتظر من بقي خارجا وساربهم جميعا الى قصر اكخارجي متملك المدينة فهجم على حرّاسه واخذهم جميعا اسراء وارسل الى اصحابه ان يلحقول به فجاؤه من جميع الاطراف وكان الصباح قد لاج وغصت المدينة بالناس وكان اهل الملد لا يعلمون بشيء ما جرى فلما انضح لهم الامر الذي كانوا بنتظر ونه ساروا الى قصر الخارجي اما هذا ففر خارجا من سرداب في قصن فاحرقوا القصر وما فيه

وفي كل منه الحادثة لم يقتل احد ولم يجرح احد ثم طلب ارانوس الذبن كان الخارجي ومن نقدمه من الخوارج قد طردوهم وإقرهم في بلادهم ورَّد عليهم املاكهم الاان سكيونة لم يتم لها الاستقلال بماكان وراى اهلها انه لابد لهم من محالفة بعض اهل الفوىوذلك لانملك مكدونية الذي استولى على اثينا وقرنثية كان من نيته أن يملك سكيونة فراي اراترس ان يضمها الى العصبة الإخائية وهكذا اصبحت هنا العصبة قادرة على اليونان لانها بامتدادها واشتالها على جميع مدن البيلو بونيسة واليونان الوسعلي اصبحت قوة منضمة يصعب التغلب عليها وذلك كان منصداراتوس الاان دون ذلك اهوال حيث يلزم للحصول عليه طرد الخوارج من المدن وكف غوناتاس طع المكدونيين الذين عادوا الى الطع في عهد ملكم انتيغونس وجعل الايطوليهن وهم فتكة فجرة يعيشون بالسلام معاهل العصبةالاخائية فنحج فيالامرا الاول بان طرد خارجي ارغوس وميغا لوبوليس وهرميونة وفيلونطة وإدخل فج العصبة ميغارة وتريزينة وايذورة ثمنج في الناني بحصول فنن داخلية في مكدونية شغلت المكدونيين عن الغارة فدهم قلعة قرنثية وإخذها وسلم مفاتيحهاالي القرنثيين الذبن لم ينظر وإتلك المفاتع من عهد فيلبس ابي الاسكندر وحالف الاثينيبن فطردوا من مدينتهم انحرس المكدوني وكاناراتوس قد تمكن من محالفة الايطوليين الذي كانواعصبة كعصبة الاخائيين الانه عندما زالت الاخطار من جهة الشمال لدا غيرها من جهة الجنوب

اجيس وكليومين. حرب اسبرطة والاخائيبن. مداخلة المكدونيبن

من سنة ٢٢٧ الى سنة ٢٢١ \* إن شرائع لبكورغس كانت ايامئذ في ايطوليا مهملة او اثرًا بعد عين فان الدولة كانت قد سقطت في التشويش وفقد ما كان أرجاله لبكورغس من المساواة في الثروة فصاربها قليل من الاغتياء وكثير من الفقراء وكان هولاء محرومين من المحقوق الوطنية بسبب فقرهم لانة كان عند الاسبرطيبن ان من عجز عن القيام بمصاريف الدعوات الهمومية يخسر حقوقه الوطبية فكان بين الاسبرطيبن الباقين وعددهم سبعائة اقل من مأئة متملك في الارض وساء الاهلين فقره فقعانوا الحرف للمعاش واهملوا الرياضة وفن الحرب

فلما راى اجيس الذي ولي امرهم سنة ٢٤٤ ق م وهوابن عشرين سنة هذا الاختلال رغب في احياء شريعة ليكورغوس وحمل الاهالي على العمل بها وابتداء ذلك بتقسيم الارضين وهوامر عظيم حيث كان يقتضي سلب الاغتياء لاعطاء الغقراء فقاوم الملك اكثر الاغتياء وفي مقدمتهم ليونيداس شربك اجيس في الملك فانه كان قد صرف من حياته في قصوراسيا متنعا وكان مع اجيس الفقراء واهل المطامع والشبان كافة وحميع من مجبون نفع وطنهم ووائنته على ذلك والدته وجدته وكانتا اغنى اهل المدينة وكان الهلك نفسه اموال جسيمة وكان قد ربي في النعيم فخلعا أواب المنبرطيهن القديمة المخشنة وصرح بانه يشارك في اموال العامة واخذت اذنه امة وجدته

فتعصب عليه الاغنيا، وإنفق انه غاب عن البلد فكادوالذكيدًا وتوامر واعلى قتله فلما عاد علم بما كان من امره فاخنباً في الهيكل فاخرجوه منه كمذ نب ودخل عليه الهل المشورة و رغبوا اليه ان يقلع عن هن البدعة الشنعي فقال لهم لست على ما فعلت بنادم ولوجرً عتموني كاس المنون فنظم للنظر بامن ديوان وحكم عليه وعلى امه وجد نه بالموت و بعد ذلك بيسير مات ليونيد اس وخلفة ابنة كليومين وكان قد تزوج بالمراة اجيس وكان يجبها حبًّا شديدا فحنته على ان يسير في منهاج زوجها الاول فرغب في ذلك غير انه لم يعجل مخافة الفشل بل شرع في نظم جيش يستند اليه

عنداكحاجة ولمافرغ من ذلك اراد ان يعيد الى لقدمونة عظمتها القدية في البيلو بونيسة فكان عليه لذلكان بحارب العصبة الاخائية فحمل عليها وإنبح له المصر ثلث مرات ثم عاد الى اسبرطة فارجع اليها الشريعة القدية عنوة ويهذ ببالاولاد وموائد| الضيافة وإستدعى سكان الارضين المجاورة لها وقسم بينهم الاملاك وإعاد ماكان في زمن ليكو رغس فطابت بذلك قلوب الفقراء في قرنثية وسكيونة وطابت الاولى الى كليومين ان يتولى امرها ونما ذلك الى اراتوس فراعه وخاف ارب تنحل عصبة الاخائيين فاستصرخ انتيغونس ملك مكدونية فجاءه بتسعة وعشرين الف مقاتل ودخل اليرنان نخرج اليه كليومين والتنيا في سلاسيا وجرت بينها ءنق وقائع ثبت بها الاسبرطيون وصبر واثم تمزق لبيفهم ونجا كليومين في فل من اصحابوالي مصر إ وفزع الىملكها بطليموس اويرجيتس فوعك بالمساعة وإجرى لةولا اصحابه رواتب فاستقرفي ناديه وتوفي بطاليموس فخلفة ابئة فيلو باطر وكان سكيرًا فاسقا فاعرض على كليومين واحدره وسعى اليهِ جماعة بهِ زاعمين انهُ يجاول الهجوم دلى القبر وإن يجماعنه فقبض عليهم وكان اصحابه ثلاثة عشررجلًا فادعوا السجن جميعا فكرهوا الاقامة به ولم يرتضوا بالذل ماحنالوا على انخروج من السجن فخرحوا وإنمضوا سيوفهموطافوا بالاسكندرية وطفقوا محثون الشعب على طاب اكحرية وانتيام بامرهاوكان السكان يسمعون ولايفهمون الفول ثم دخل كليومين على اكحاكم فقتله وقتل احداعوانه فتبادرت اليهم انجنود وحنواجم وضيقوا عليهم فهجم بعضهم على بعض واقتتلوا فتتلوأ جهيعا مخافةان يوعخذول

اما اراتوس فلم يعش بعد كليومين سوى من يسيرة ومات منكسر القلب حزينا وذلك لانه استدعى الى البيلوبونيسة المكدونيون لغاية منع اسبرطة من استرجاع سلطنها فاستولى المكدونيون على قلعة قرنثية وايثومة وها من امنع معاقل البيلوبونيسة وبات امرهم اعظم خطرًا من امر الاسبرطيبن ولم يعد للاخائيبن من الحرية في عهد فيلبس الثالث خليفة انتيغونس دوزون اكثر ماكان يفترض ان يكون لهم لو ولي امرهم كليومين وقيل ان فيلبس الثالث ولي امرهم كليومين وقيل ان فيلبس الثالث وادع اولاً اراتوس ثم مله

وامر بعض حشه ان بجرعه سما خفيفا فشعراراتوس بالسم ولم يشك لا يُهم بطع في رد الفائت وصبر في الالم وعاده كيفا لون احداصحاب فراً ه يبصق دما فعجب من ذلك فقال لهٔ لاتعجب ياصديقي فهن ثمرة معاشرة الملوك

## الفصل العشرون

اخضاع الرومانيين اليونان من سنة ١٤٦ الى سنة ١٤٦

سقوط الما لك الكبيرة في اليومان . مطامع المكدونيين والرومانيين. انكسار

المكدونيين في كيموسكيفالسسنة ١٩٧. فيلوبمان. انكسارالمكدونيين في بدنا سنة ١٦٨ جعل مكدونية مقاطعة رومانية سنة ١٤٢ دسائس الرومانيين في اليونان . جمل المسلم ملاد مسادة من ١٠٠٠ م

اليونان ولاية رومانية سنة ١٤٦ ق

سقوط الما لك الكبيرة في اليونان \* ان سقوط اليونان كان بزداد بوما فيوما فان اثبنا لم تعد سوى متحف ومدرسة كبيرة المباحث قليلة النتائج اما ثبية فكانت معبدً اللاله هرقل ومحنلاً للولائم والماذات وإما اسبرطة فكانت مناما للخوارج الطغاة مثل ناميس الذي كان بخترع في كل بوم عنابا جديدًا وآل بو الامر الى اصطناع تمثال غرس في بديه وزنديه وصدره حرابا حادة وساه باغا وكان بفرض على الاهلين مغارم ومكوسا ويقول لمن يتنع من ادائها رح واذكر سبب امتناعك لاباغا فيماد ذلك المكود الحظ اليه فيضمه الممثال بيديه فيتقلب ذلك التعيس على الحراب ويذوق من العذاب الوانا

مطامع المكدونيهن والرومانيهن انكسار المكدونيهن في كينوسكيفا اس سنة ۱۹۷ \* وكان مثل من ذكر غير جديرين بالحرية على انهم كان يتوعده خصان قويان وهما المكدونيون وفي مقدمتهم ملكهم فيلبس الثالث الذي كان له من المطامع ما كان لفيلبس ابي الاسكندر والرومانيون الذين كانوا ينجهزون لمنازعني في ذلك فكانت والحالة هذه بلاد اليونان مغنما للغالب منهما

ولما علم فيلبس ان انيبال قائد القرطاجيهن انتصر على الرومانيهن في بوم

قانسسنة ٢١٦ حالفة وتجهزلشن الغارة على ايطا ليا نحذره الرومانيون ثمحاروه و ثبطره في اليومان مابره واسعة معاه في اولى سنة ٢٠٥ ولما تملصوا من انيبال على ما في تاريخ الرومان ارادوان يعاود ما غزو المكدونيين فخابروا في دلك المقاطعات اليونانية سرًّا وتمكنوا بدسائس السياسة من اخراج نيلبس من محالفة اليومان ولما صاروحيدًا قصده ونازله في كينوسكيفالس فهزموه شرهزية فالتمس فيلبس الصلح فصا حوه على ان يعود الى حدود ملكته القديمة ولا يتجاوزوها ولا يجند اكثر من خسائة جندي ولا يكون له سوى خمسة مراكب حربية و يوودي ضرببة سنوية مقدارها خمسون زية

فيلوبمن . الكسار المكدونيبن في بدناسنة ١٦٨\* وكانوخيداليونان في ذاك العصر رجل يستحق الذكر وهو فياو بمن من اهل ميغا لو بوليس وكان محما اوطمه خبيرًا بقيادة الحيوش علم بكثرة جيوش الرومانيين فلم مجاربهم الاانة لم يأ ل جهدًا عن ابعاد الخراب عن بلاده وتاخيره عالما انهُ لابد منهُ ولامندوحة عبه فاحيا العادات اكحربية عند الاخائيبن واصلح سلاج الحنود وإيكم ترتيبهم وجري على سنن اراتوس في محاربة الخوارح المستبدين بالمدن وعمل على استئصال كل شفاق من العصبة الاخائية رجاء ان بجمل الرومانيين على موادعةالاخائيين ما داموا متحدين ودهمته المنية وهو بين انفاذ هاي الموايا ومعالجة مقاصك فانه بلغه ذات يومان الرومانيين اغروا مسينية بالانفصال عن العصبة الاخائية وكار · ر عمره وقتئذ سبعين عاما وبلغهُ ذاك الخبر وهو مريض في ارغوس فلم بيا ل بالمرض مانطلق الى ميغالو بوليس فبلغها يوم سفره وحمع جيشا من الخيالة وقصد بهم العدو فنازلهم وارجعهم القهقريثم كثر عددهم فاستظهر وإعليه واضطرت جنوده ان ننأ خر فحمى مضيفا كان عليهم ان يعبروه بنفسهِ فمرت جنوده وبقي وحد سفح وسط الاءاء ونعس فرسةفسقط واغمي عليهِ فقبض عليهِ المسينيون وإعتقلوه متيدًا واودعوه سجنا تحت الارض يكاد لايدخله الضياء والهواء وشفع فيه جماعة منهم الأ

ان ذينوقراطس رئيس الحزب المضاد ابى الاقتلة وإنفذ الى صاحب نلك الخدمة ان اسمة السم فساراايه وكان فيلوبمن مضجّعا على ردائه فلما ابصر النور والرجل شعر بالامر فنهض حاملاً ثمل الضعف وقال للرجل الانعلم ياهذا شيئا من خبر فرساني ولاسيا ليكورتاس وهو تلمين وصاحبه فاجابة انهم نجوا فصار فيلوبمن بين الشك والية بن ثم تناول الكاس فشربها قائلاً انها بشارة جينة

ولما بلغ الاخائية نخبر موته ضموا ولعبت برومهم الحمية وطلبوا ادراك الثار وساروا وقائد هم ليكورتاس وهو ابو بوليبوس المورخ المشهور قاصد بن مسينية ونازلوها فاقتحموها وعادواعها وهي بين دم ونار فراح ذلك اهل مسافة وفتحوا لهم العاب مدينتهم فقتل ذينو قراطس نفسه وفعل مثل فعله كثير من حزيه وحفظ الباقون للعذاب واحرقوا جسد فيلو بومين وجعلوا رماده في قارورة وخرجوا من البلد صفوفا فيشي الاخائيون مكالين بالزهوروه ببكون وتل وراءهم اسراء المسبين بالقيود وحمل بوليبوس بمن ليكورتاس قارورة الرماد المذكورة وحوله اكابر الاخائيين وقادتهم وكان على تلك القارورة كثير من اكاليل الزهور حتى كاد الزهر يسترها وكانت الفرسان في اخرالموكب على خيول مزينة السروج وكانوا بين حزن لفقد ذلك الزجل العظيم وسروربا لمصر

اما سكان المدن والقرى التي على طريقهم فكانوا مخرحون اليهم لاستقبال رماد ذلك الرجل فيتبركون بالقارورة و يرافقون الموكب الى انوصلوا الى ميغا او بوليس وعندها صاحت الرجال والنساء والاولاد منتجبين فاجابهم سكان المدينة بمثل ذلك وكانوا حميعا عالمين بقيمة ما اضاعوا فان من خسروه كان اخر سند اليونان فحنى لهم ان يبكوه بكاء مرًا وكما يقال ان الوالدات يوثرن بالحسمن بلدنه في الشيخوخة على سائر اولادهن

وكان فيلبس يتهيأ لحرب الرومان وهي حرب انته بالهوان ثم هلك فخلفه ابنه ابرشاوس وحارب الرومانيهن ونجج بعض النجاج ركنه كان بلا ظهير وإنكسرت جيوشه في وقعة بدنا سنة ١٦٨ وإخذ اسيرًا وتله بولس اميليوس ذليلا الى رومية

رُ فَسِجِنَهُ ثُمَّ وامتنع من الطعام فات جوعا واحترف احد ولله ببعض انحرف فكان يصيب منها رزَّقه ثم ترشح للكتابة في مدينة البا

جعل مكدونية مقاطعة رومانية سنة ١٤٢ دسائس الرومانيين في اليونان \*وبعد ذلك بست وعشرين سنة صارت مكدونية مقاطعة رومانية وتبعنها بلاد اليونان باسرها وبعد وقعة كينوسكيفا لس اعلن نائب القيصل فلامينس حرية جميع الشعب اليوناني الاانة تالف في كل مدينة حزب روماني يعضده وكلاء من السنانو فاسخط والاحكام لهم وتولوها مطيعين ما تامرهم بورومية

جعل اليوزن ولاية روما بية سنة ٦٤ الله وقد وشي بالف رجل من الاخائيهن اثناء محاربة برشاوس انهم نذروا للمكدونيهن نذوراً سرّية فاخذوا من مدنهم ونقلوا الى ايطاليا و بعد ان اقاموا بالمنفى سبع عشرة سنة اذن لهم اهل السناتى بالعود الى بلادهم فحقد بعضهم على الرومانيهن حقدًا اضرَّهم واها جوا الشعب لدنض عهود الرومان وحاله والمواعلى ذلك اهل خلكيس وبيوتيا فاتاهم ميتلوس الروماني فحاربوه في لوكرية فهزمهم واكثر فيهم الفتل فساررجل منهم الى ذباوس وحمع ١٤ الف مفاتل وعسكر في لعكو بنرا عند مدخل برزخ قرنئية ووضع الاخائيون اولادهم ونساءهم على تل ازاهم وتحالفوا على الموت واتاهم الرومانيون فقاتلوهم الى القتل فسار والنية وضعلت الموت واتاهم الرومانيون فقاتلوهم الى العصبة البوتية ودكوا اسواركل المدن وانضمت بلاد اليونان الى سلطة الرومان وسميت ولاية اخائية

## الفصل الواحد والعشرون

خضوع المستعمرات اليونانية في اسيا وإفريقية وغا لية للرومانيين المستعمرات اليونانية في المستعمرات اليونانية في المستعمرات اليونانية في صقلية . سراقوسة المستعمرات اليونانية في صقلية . سراقوسة المستعمرات اليونان قد ملاً ولي بمستعراتهم سواحل

البحرالمتوسطوقد نقدم بعض المدن التي اختطوها نقدما عظيما فكان في اسيا الصغري مليطة وازمير وإفسس وفوقية وفي افريتية التبريان وفي اسبانيا ساغنطة وفي غالية مرسيليا وفي ايطاليا كروتونة وسيباريس وترنتةو فيصنلية مسينا وإغريجنتة وسراقوسة وكانت اهم الجزائر اليونانية قرقرة في المجر اليوناني وساموس ورودس وقبرس اما مليطة فكانت مشهورة بعتجرها الواسع وبالحال المتجرية التي كانت لها على شطوط الاوكسين وعددها ثلاتمائة محل وبرقة اهليها ومهارتهم في نسج الصوف وقد استولى عليها الفرس في عهد قورش وإسننقذها منهمالاثينيون ثم استولى عليها الاسكندر إ ومنحها الرومانيون خيال اكحريةالذي كانوا يمخونه بكل رضي لمن لم يكونوا يخافون طائلته من الشعوب و في هذه المديبة ولد ثا ليس الفيلسوف المشهور في القر ن السابع قبل الميلاد ولهذا الفيلسوف أكتشافات مهمة في العلوم الرياضية وقد انبأ بكسوف شمس حصل وهو معدود من السبعة انحكاء الخنلف في عددهم وإسائهم قال بعض انهم سبعة حكاء وقال اخرو نعشرةوهم ثاليس المليطي وبيابس البرباني ويتاخوس المتيليني وسولون الاثيني وهم المعروفون المشهورون ويضاف البهم خيلون الاسبرطي وكليوبولس اللندوسي وبرياندروس القرنثي وهذا كان ظالما فاتكاوقد حفظ من امنا لهم ما باتي اعرف ذاتك بذاتك . لا اكثار في الشيء . السمّاء مقرب.سبب الحكمة الخبرة. الحرية الصعيحة هي نقاء الضمير. وهذه الحكمة العظيمة وهي لانعمل ما ُلاتراه في غيرك حسنا . اما بياس فكان بقول ان انحيرات في الذاكرة ولما استولى العدو على موطنه خرج منهُ عاريا وهو يقول خرجت بكل مالي

اما ازمير فقد جرى بها من حوادث الامور ما لم يجر في مليطة فان الليد بهن خرَّ بوها فبناها الاسكندر فدمرتها زازلة ثم جدد بناتها مرقس اورليوس وهي الان اعظم مدن السلطنة العتمانية في اسيا و ينسب اليها اوميروس شاعر اليرنان المشهور واما افسس ومليطة فها خراب ولم يكن من المدن ما يجاكي افسس بالعظمة وكان بها هيكل لديانة يحسب من عجائب الدنيا السبع وقد احرت كيا ذكرنا رجل يقال له ايروسة راطس ورغب الاسكندر الى اهلها ان يسجعوا له باعادة بنائه على

شرط ان مجنر عليه اسمه فابول وكان طول هذا الهيكل ١٤٠ مترًا وعرضه ٧٠مترًا وكان صحنه قائمًا على المتعرفة على المتحدد المتولى على الفرس ثم الاسكندر ثم خلفائه ثم الرومانيون بعد كسرة انطيوخس الاكبر سنة ١٨٩ ق م

وإما فوقية فكانت مفلحة جدًا في القرن السادس ق م وَكَانت تباري مليطة بالتفدم وبيناكان اهل مليطة بكشفونجيع البنطشكان الفوقيون الماهرون في الجارة بقصدون جهة الغرب ويصلون الى شطوط ايطاليا وكورسيكا وغالية ولسبابيا وفد تحرأ وإعلى مجاورةاعمق هرقل وكانت اسبانيا ايامئذ غنية بكثر فيها معدن الفضة وقد احتمل العوقيون من فضنها شيئا كثيرًا في رحلنهم الاولى اليهما وعادما عنها وقيل انهم جعلوه في السهن عوض الثقل في اسافلها مرح الرمل والاحجار وصار له صلة وداد باحد ملوك تلك البلاد حتى اله اراد ان مجملهم على الاقامة ببلاده وإذن لهم أن يخناروا ماطاب لهم من الارص فابوا على أنهم قبلوا منه كمية من النصة انفقوها في تسوير مدينتهم باسوار متينة ومرتفعه الأان هذه الاسوار لم نكى لندراً عنهم حين اقتحمها عليهم قورش وذلك ان قورش اقام على حصارهك إ المدسة قائك هرباغوس فمازل اهلها وشدد عليهم فلما وهبوإ دونة داخلوب في الصلح فاشترط عليهمان يهدموا احد الابراج ليكون للعرس طريق حرة لدخول المدينة فعظم عليهِ امر ذلك الهدم وإحنا لوا على هر ماغوس في انزال نسائهم وإولادهم الى السهن وإقلعواعن المدينة الى خيوس وسأ لوااهلها 'ن ببيعوهم بعض انجزائر ليسكنوها إ فاموا مخافة ان يناظروهم في المتجر فعزموا على المهاجرة الىكورسيكا وكانوا قداخنطول بها قبل ذلك بعشربن سنة مدينة عازليا فاقام كورسيكا جماعة منهم وحاربوا القرطاحيين حيما والاتروسكيين متملكي تاك انحهات ثم اختلطوا بشعوبكورسيكا وإبطاليا وسار بعضهم الى مرسيليا وهياثه برمستعمراتهم ورجع منهم حماعة الى وطنهم فاستنملوا رق الفرس ماستولي عليها الاسكندر وخلفاوه ثم الرومانيون وفي موضعها ، الان مدينة ندعي باسمها وعدد سكانها نحو٠٠٠ نسمة وي على مقربة من ازمير

القير وإن وساغنطة ومرسيليا \* قال هير ودوطس مخبراعن اخطاط النيروان ان غربنوس ملك جزيرة ثيرا احدى جزائر الكالاذة سار بوما الى ذلني ليقدم أمنة ضمية للالهة وكان في جملة من معه با توس ولما ناجية بيئة امرته ببناء مدينة في ليبيا فقال الملك انني شيخ وقد وهن العظم مني ولاقبل لي بالسفر ويحسن ان بوءمر بذاك احد هولاء الشبان فانهم اقدر مني عليه وإشارالى با توس وعند ما عادوا الى جزيرتهم اهملها شأن الوحي لان السكان كانوا لا يعلمون حنيقة موقع ليبيا فلم يتبرأ والذاك على ارسال نزالة الى مكان مجهول و بعد ذلك حل بالمجزيرة تحمل شديد وانقطع الغيث عنها سبع سنين متوالية فلم يبق في المجزيرة كلها غير شجرة واحدة فناجوا لا المحلة مستغيثين فاجابهم وحي بيئة انكم لم تذعنوا الى امر الاله فبادروا من فورهم الى المجد عن رجل عارف بليبها وافادهم اهل كريت بملاحظات فارسلوا سفينتين الى المجتف عن رجل عارف بليبها وافادهم اهل كريت بملاحظات فارسلوا سفينتين الى المجتف عن رجل عارف بليبها وافادهم اهل كريت بملاحظات فارسلوا سفينتين الى المجتف عن رجل عارف بليبها وافادهم اهل كريت بملاحظات فارسلوا سفينتين الى المجتف عن رجل عارف بليبها وافادهم اهل كريت المساورين التي المواسلة والمناقرة وتوخيرا وهسبريس وخضع لها ته المدن من كان باترل بجوارها من قبائل البادية

الفيروان وفي عهد داريوس استولى الفرس على ثم اخذت منهم بعد انكسارهم المشهور في اليونان ثم استولى البطالسة على هذه البلاد وجعلها احدهم ملكة ولى عليها ابنه اليون ومات هذا بلا عقب فضم الرومانيون بلاده الى سلطننهم سنة ٩٦ ق م وفي الفيروان ولد ابراطسئينس العالم الرياصي وكلياخوس الشاعر المشهور وارستيب النيلسوف الشهير ومن اعمال هذا انهسال ذات يوم دنيس الخارجي ان يعفو عن احداصعابه فلم يصنع اليه فانظر على اقدامه راجيا فاجابه وعفا عن صاحبه فلامه بعض الناس قائلا كيف ترض بهذا الذل فتسطر على اقدام رجل فقال وما الحيلة ان كانت اذان دنيس في رجليه واجلسة هذا الخارجي يوما في طرف المائدة احتقاراً فقال له اراك تريدان نشرف هذا المكان يعني مكان جلوسه

اما ساغنطة فقد اخنطنها في اسبانيا نزالة بعث بها البها سكان جزيرة زاكثة وقد حاصرها انيبال واشتهرت بهذا الحصار حيث كان سببا للحرب القرطاجية الذانية ولماعجز سكانهاعن دفع المحاصرين احرقوامد بنتهم وهم بها فلم برَ بها المتصرون حين دخلوها غير خراب ينبعث منه دخان واثر المحبة هولاء القوم وطنهم محبّة و هبت مثلاً من الامثال

وإما مرسيليا فقد ذكر اليونان خبراً عن اختطاطها فيه فكاهة وهوان تاجراً من فوقية يفال له اوكسين ارسى سفينته في ساحل الغالية بقرب مصبنهر الرون وخرج الى ارض رجل من السيغو بريجيهن اسمه نان فرحب بهواستدعاه الى وليمة اقامها لخطبة ابنته وكان من عادة هولاء التوم ان العروس تطوف بكاس في حضرة قومها وتناولها من تخناره بعلاً لها فبعد ان أكل القوم دخلت الفتاة على عادتهم وبيدها الكاس فناولنها للتاجر الفوقي فرصي ابوها به ووهبه أمخليج الذيب رست فيه سفينته فاختط هناك مدينة مرسيليا وكثرت عارة هذه المدينة وصار لاسطولها شان عظيم وحاكى اسطول القرطاحيهن والاتروسكيهن في المجرالمعيط وسواحل غالبة وشما لي اسبانيا واشنهرت حكومتها باللين والمحكمة والبأس وكان على من يدخلها غريبا ان ينزع اسلحنه و ببقيها عند حارس الباب ثم ياخذها وهو خارج

وكان المرسيليون بخافون جيرانهم الغزاة الغوليين فجعلوا بينهم وبين سياسة الرومانيين صلغ والمنتخاصة والهزمت صفوفهم لما ابتدأ وا بافتتاج الغولة وفي اثناء المحروب المدنية المحازوا الى ببيوس وقاوموا قيصر وهو يحاصرها ثم صارت مرسيليا مدينة رومانية وكانت مدارسها في عهد الامبراطورية مفلحة فكان يرحل اليها النبلاء من سكان رومية ويدرسون بها كما كانوا يرحلون قبل ذلك الى اثينا لدرس العلوم اليونانية

وذكرالمورخ لوكيانوس اليوناني خبرًا بتعلق بهاومعناه انهُ كان من اهل مرسيليا رجل يفال لهُمينبقراطس وكان ذا ثروة واسعة ومقام رفيع فطلب مرَّة انفاذ حكم مضاد للشريعة نحرمهُ السناتو من ما له ومقامه فحزن جدًا ولا سيا انهُ كان لهُ ابنة فيحة الشكل يكاد لا يطمع في تزويجها ولواعطاها كل ماله وكان يزداد حزباكلها فكر في موته وإن بنته ستبقى من بعث بالاسندوكان له صدينى يقال له اكسينوشيوس فكر في موته وإن بنته ستبقى من بعث بالاسندوكان له صدينى يقال له اكسينوشيوس فلم يهمل امن وكان من احسن اهل مرسيليا صورة واكثرهم ثروة فاولم وليمة جليمة واستدعى اليها انافراطس وابنته وقال له أنه هياً له من يزوج منه ابنته ولما فرغوا من الطعام وبد دوا المدام اكراما للالهة ملاً اكسينوثيميس كاسه وناول مينبقراطس قائلا اقبل هنه الكاس من صهرك لاني اتزوج اليوم بابنتك ولكي له بحزن ذلك صاحبه لما صار اليه من الفقر قال له وانت تعلم انا متفقات على ذلك منذ عهد قديم وقد وصاني منك صداقها خمس وعشرون زنة وفي الوقت ناسه عرف بست صاحبه بمن حضر قائلاانها زوجه غير مبال بمانعة صاحبه

ولم بنترعت اظهار المحية والوداد لزوجنه هذه واولدها ولداً كثيراكمال والذكاء ولما صار قادرًا على الكائزم البسه اس المحداد وكلل شه ع انجميل بورق الزبتون واخذه الى الهل السناتو متشفعا في جده فكان حمال الصبي ورقة مسمه وانكساره مًا حرك شفقة انجاعة فعفوا عن جده وردوا عليه اماركه وشرفه

مستعمرات ايطاليا اليونائية \*ان اليونان الذين قدموا ايطاليا كا وا كثيرين مجيث سميت تلك البلاد اليونان العظبي وكان من مدنها كومة وكروتونة وسيباريس وترنتة ولوكن وريجيون وعشرون مدينة اخرى بونانية وما برح الكبر من هاته المدن الى ايامنا هذه ولا يزال بها الى الان اثر اللغة التي كان بتكلم بها الميونان فيها منذ عشرين قرنا

انكومة وهي مدينة على البحر الترهيني كالت من اقدم المدن وافلحها ونقدمتها بعد ذلك نابولي وها اول المدن التي استونى عليها الرومان

وكانت كروتونة وسيباريس لتباريان في العجاج وكانت سبباريس قد بالغت درجة عظيمة حتى قيل انه انضم سلتها خمس وعشرون مدينة وصارلها من انجند ثلاثمائة الف مفاتل ثم كثر بها الترف ففسدحال اعليها والغمسوا، لنعيم وفقدوا ملكة الباس فكان يشكوا حدهم من ورقة وردتكون على وسادته فلا يستطيع معها المنام وهكذا فقد مل حريتهم فان الله كروتونة نازلوهم وكانت كروتونة في جهة كلابريا الشرقية وكان من رحا لها ميا إلى المصارع المشهور وكان لاهلها شهرة بالباس والبسالة وكان لم بد في علوم الحكمة وقد نظم لهم فيثا غورس حين رحل اليهم عادات وشرائع جروا عليها و قاموا على سيباريس ولكنهم عجروا عن مقاومة الرومانيين ولا نزال كروتونة عامرة الى اياما هذه وفيها نحو خمسة الاف ساكن

واما تربة فند بنا اقوم لقد مونيون في حدود سنة ٧٠ في اثناء حرب مسينية الاولى وي في شبه جزيرة ضيقة داخل المخيج المسمى مسينية وحيث كان ميناها احسن مواني ذاك الساحل نقدم بها المتجر واتسعوكانت كثيرة المخصب يستغل سكانها من ارصها ما يكفيهم وكانوا كثيرين و مثر بن وتداخلوا مداخلة عنيفة بين الرومانيين واستجبن وابن عند م مرق سوا السناتو فارسل اليهم الرومانيون جبودا في طلب الارضاء ماستنجد ما بيروس ماك ابيرة ليدفع عنهم الرومانيين سنة ٢٨٠ ظارين انه بحارب عنهم وانه ليس عليهم سوى اداء اجرة جنوده ولكمه كان من الامر غير ما ظبوا فامه في غد وصواه امر باغ التي المحامات والملاعب واكره اهل البلد على النجد ولكم م بعنوا عنه شيئا وانتصر على الرومانيين في وقعة بعد ان هلك نحق على النجد ولكم م الكروانهزم وحاصر الرومانيون المدينة وشد دوا على من بها فاستاً منوا اليهم خاضعين سنة ولهم صاعة وتجارة واسعتان اما ميناها فقد هدم شطرع وبها مقام اسقف لوكرة ورمجيون

وإما اوكرة فقد اختطها في كلابريا رجال من اللاكريهن اليونان في تصف القرن الثامن قرم والتدأ ول فيها بنكث العهود قال هير ودوطس ان اهلها اقسمول المسيكوليهن الذين نزلول بارضهم ان يسالموهما دامت الارض تحت ارجابم والروس فوق اكتافهم وكان في حذاء كل منهم حين اقسموا نرايا وعلى كنفه تومة فزعموا انهم بذلك يبرزون انفسم باعتبار ان التراب الذي في نعالهم هو ما كوا عه بالارض

فاذا نزعوه لم تعد الارض تحت اقدامهم وإن النوم الذي على اكتافهم هوما كواعنه با لروس فاذا نزعوه لم تمد الروس فوق اكتافهم فلما سنحت لهم الفرصة اغاروا عليهم ونهموهم على انهم قد قبلوا في مدينتهم كثيرًا منهم فنسبت اليهم مدينتهم وسميت لوكرة وحفظ بها كثير من عاداتهم

وحصل في هن المدينة شقاق شديد فاستشاراهلها في امرهم هاتف ذاني فاوحى اليهم ان بجدوا لهم مشترعا فوجدوا راعيا يقال انه زالفكوس وزعموا ان منير و الهمته اكحكمة وعلمته الشرائع التي شرعها وإذاعها سنة ٤٤٠

واما ريجيون فند اختطها نزانة خكيدية وإنضم اليها جماعة من المسيمين وحالف اهلها مع اهل لوكن الرومانيين ودياي ريجيون او ريجيون اغنى مدينة في نابولي وعدد سكانها نحو ١٧ الف نسمة

المستعمرات اليونانية في صقلية . سراقوسة وملوكنا به إن اصوص الحر الني انتشرت في النعار اوميروس عن حالة اهل صقلية ويلاد هم اخرت اليونان عن الني انتشرت في اشعار اوميروس عن حالة اهل صقلية وبلاد هم اخرت اليونان عن الوصول الى هن الجهات زمناطويلا ثم القت الرياح رجلا اثينيا ينال له ثاوكليس على سواحل صقلية فراى ان كل ما يذكرون له عن هذه البلاد وادم حديث منارى وصف وان سكانها في ضعف مجيث يسهل اخضاع موعاد الى بلاده فاخبر ماراى ووصف صفاء الساء وخصب الارض وغنى الناس بتلك الارض واتق مع مناعة من سكان خلكيس وجزيرة ناكسوس وانطلا والاجائج والمهد ذلك مد متين ها ليرنيتون وكما في مدينة ناكسوس سنة ه ٢٠ وانا جانح والمهد ذلك مد متين ها ليرنيتون وكما في ونشية رزئت بالطاعون سنة ١٤٠ فاستشاراه لها الها تف بالوحي فاوعز اليهمان أن قرنثية رزئت بالطاعون سنة ١٤٠ فاستشاراه لها الها تف بالوحي فاوعز اليهمان أكونه قتل شابا يقال له اكتاون كان ابن وقد قتل نفسه لانه لم بنصف في الاعياد لكونه قتل شابا يقال له اكتاون كان ابن قد قتل نفسه لانه لم بنصف في الاعياد

البرزخية وعبد الى نبتون ان يثأر به اما حكومة قرنئية فلم نتجراً على قصاص المجرم على انها خافت عقبى تلك الا بنة الوالدية محملت ارخياس على ان بنني ذاته فخرج من قرنئية وتبعه حماعة من اهلها فاقام بعضهم بجزيرة قرقرة وسار الباقون محملها للائة الساحل صقاية الشرقية وراى زعيمهم هناك جزيرة يقال ها اورتيجيا محيطها ثلاثة الاف منر وموقعها عند مدخل ميناه واسع يخله المجر وكانت دابية من البر من احدى حرة انها حروات بنها و بينه وخرج نبها نبع حاي الما غريره وبها احنظ ارخياس مدينة دعيت باسم محيرة في جوار سراقوسة وقد ذكر في الرجه ع ين من هدا الكتاب من حل بها من المهاجرين

ولم تستهر ها المدينة الا بعد ما استولى جيلون طاغية جيلا على سراقوسة وجيار ن هذا هو الذي انتصر في هبرة على هملنار والنرطاجيين( راجع الوجه الحادي والعشرين بعد المئة من الكتاب )وكان انتصاره في خلال انتصار اليمِنانُ أ على اسطول أكررسيس في سلمينة سنة ٠ ٨ يوو لي الامر من بعث اخوه هيرون وكانت منَّ ملك، في سراغوسة عصر نجاج ونقدم وهو الذي حمل طاغية زبَّلة وربجين دليًّا العد و ل عن مجارية اهل لو كرينة وإنقذ باسطوله كومة من القرطا جيبن وإلا تر وسكيبن' حين ما حمومًا وخلفة اخوه ترازيبل وكان ظالمًا فجرت في المدينة فتمة افضت الي ً طرده مها والغاه الحكومة الملكية ونظم حكومة جهورية في المدن كلما وتم ذلك اضطرابات دامية اخرت نقدمها فلم تعدالي شانها الاول الأبعد زمن طويل وكان من الالتها حملة الاثينيين عليها الاان تلك المباشرة التعيسة اغذت مجد سراقوسة ( راجع الصحيفة ٢٨ امن الكتاب) وبعد ذلك اهتم اه لها بنظم شرائعهم وعهد وا ذلك | الىرجلمنهم اسمه ذبوكلس وحقيقة تلك الشرائع مجهولة وكان موت هذا المشترع من اسباب شيوع ذكره فانهُ حكم بالموت على َل من ياتي الساحة العمومية شاكي | السلاج مخانة وقوع فنن تفضي الى اهراق الدم وكان ذات يوم راجعامن غزوة أ فسمع ضوضاء في الماحة فسارع ليرى سبب ذلك ونسي انهُ شاكي السلاج فنادي بهِ اعداوه حينئذ لفد خالفت شريعتك باذبوكلس فاجابهم كلاّ اني لا اخالفها إ

م قتل نفسه تنبيا لنوله فاقامله اهل سراقوسة هيكالاً وجرى على شريعته اهل كثير من مدن صفاية وقد نسب بعض الكتاب هذا الخبر الى خاونداس مشترع كتانة وربجيون وفي سة ١٠ ٤ ظهر الترطاجيون ثانية في صفلية لغاية ان مجلوا اليونان عهما وينفردوا في الاستيلاء عليها وكان عليهم انيبال القائد حفيد هملقار الذي انتصر عليه جيلون في الك اولا المجستة ثم سلبونتة وخرّب هن عاهلك سكانها اما هيم قفلكها ونجا من البدي جنوده ثلقة الاف من اهلها وسار بهم الى حيث قتل جده فاذا قبم ثم عذابا الما واهلكم خنقا ولم يبق في المدينة حجراً على حجر وهي الى الان خراب وجراه هذا النصر على التندم فسار في مائة وعشرين الفا الى اغر بجتة وكان اهل هذه المدينة من المها الله عنه المدينة وكان اهل هذه المدينة من المها الأ يكون لهم غير لحاف واحد وفراش ووسادين وكانوا قبل الحصار قد من الها الأ يكون لهم غير لحاف واحد وفراش ووسادين وكانوا قبل الحصار قد جندوا قوماً بالمال رجاء ان بحاربوا عنهم فلم يغنوا عنهم شيئا لم خانوهم وتمكنوا من الفرار ليلاً واقتعم القرطاجيون المدينة ولم يبق من عظمتها سوى الحراب وكان ذلك في سنة ٦٠٠٤

دنيس القديم من سنة ٥٠٠ الى سنة ٢٦٨ \* ان ما حصل باغر مجية اوقع الرعب في قلوب اهل سراقوسة فاجتمعوا المشورة ولم يتجرأ منهم احد على ابراز راي ووقنئذ ظهر دنيس وقبل انه كان ابن حمَّار ومنتس فاستاست اليه انظار الشعب بما كان يظهره من الشجاعة والاقدام فقام في قومه شاكيا من جبن انتواد فانتخب بدلاً منهم وبعد ذلك ببرهة اجرى نفس الحيلة التي اجراها يزسنراطس فجعل لنفسه حرسا من الف وستائة رجل وإضاف اليهم الف رجل انتخبهم من فقراء قومه والبسهم احسن لباس ووعده با لعم الطائلة ثم اقام بجزيرة اورتيجيا حيث كاست المساكح ووافقه التوفيق فان الطاعون ظهر في جيوش القرطاجيهن واهلك منهم عددًا غفيرًا فقبلوا بصلح سراقوسة وإبرموا عهدًا ذكر فيه ان دنيس حوصاحب سراقوسة وذلك سنة ٢٠٥ ولكي يامن حصول فتنة اوخر وج عليه حصر الجزيرة اسراقوسة وذلك سنة ٢٠٥٠ ولكي يامن حصول فتنة اوخر وج عليه حصر الجزيرة

وجعلها معقلاً له واخرج منها سكانها الاوّل جميعا وإسكن مكانهم جنوده وكان احتراسه هذا نافعا حيث ان الشعب بعد منة خرج عليه لانه آكثر من الظلم والتعدي فتحرز في حصنه وخاف هنا لك ان بكبسوه او باتوه من حيث لا بدري فشاور المشعوذ بن المدعين معرفة الغيب في الهرب او الثبات فقال له احدهم بجب اما ان تفوز او تموت و بكوث ثوبك الملكي كفنا لك ثم نجا وكانت نجاته على بد جماعة اكثر لهم العطاء من مال اهل سراقوسة ولما عاد اهل البلد الى طاعنه لم بسارع الى معاقبتهم الآانه بعد ذلك بايام ارسل الى بيونهم جنوده لجمع سلاحهم و كان ذلك في ابان الحصاد و القوم متفرقون بحصدون و يشتغلون

وكار ب دنيس هذا ظالما جائرًا بيدان عالى المهة فانة قد سور سراقوسة السوار مبيعة وصرف جهد الى اجلاء القرطاجيين عن صنلية الا أن قائد هم هلقون ا تصر عليهِ محرًا و ملغ مواني سراقوسة فانرل بها وضرب مضربه في هيكمل جو بتدر الابلبي وجعل احجارالقبور متارس لعسكره وزعم البونان انة سبب هذه الفعلة المكرة يهبون حلوله بالهيكل وجعله احجار الفيور متارس رزي معسكر القرطاجيين بالطاعون يهلك منهم الكثير فانتهز دايس تلك الغرصة وهجم عليهم براويجرا وبينهم فاحرق جانيا من اسطولم وإستلم جنودهم وذاك سنة ٩٤ ٢ ولم ينتدمدنيس إمعد مذا النوز ولكمه وإدع القرطاجيين وقانل يونان ايطاليا وإخذمنهم رمجيون وكروزية وافسد باسطوله في لاتيوم وإتر وربة وإخذ من. هيكل اجيلاً الف زنة إ قيل ذاك قد اخذردا وجو تير وهومن الذهب وجعل مكانة ردا من الصوف إ لُوقِالَ هازئا إن الرداء الذهبي لا يدفئه في الشناء وبثيِّل عليه في الصيف ونزع ايضاً. من تَمْالِ اسْكُولاب لحيته المُدهبية بدَّوي انهُ يساوي بينه و بين الولين فانهُ لم يكنَّ لهدا لمية فلا يباسب وإنحالة مذان يكرر امه ذا لمية ثم اخذ ثوب جونون الثمين! وباعه من النرطاجيهن بمائة وعشرين زبة ولم يزل ينهب الهياكل و منهك الحرم وكانت منَّ ملكه ثماني وثلاثين سنة وخلدله في سراقوسة ذكربالظلم والحور وكان.

شجاعا مقداما بيد انهٔ كان كثيرالوساوس والخوف على نفسه فلم يكن يسلم ذاته للزين وكانت بناته يحرقن له شعر لحيته بقشر انحوز وكان لا ينزع الدرعو بلبسها تحت ثوبه وكان يفةشكل من دخل عليه مخافة ان يكون معهُ سلاج وقد نفي اخاه وجعل حول غرفته اخدوداً وإسعاله جسر وكان يخاطب الشعب من اعلى برجه وسال انتيفون ذات يوم عن احسن الواع الفاس ناجابه احسنها ما صنع منه تمثال هرموديوس وإرسطوجيتون ( راجع وجه ٤٧ من هذا الكتاب ) فامر أ بقتله فورًا فكان في حملة العشرة الالاف الذين المدر دمهم ظلمًا ومَّا مُحِكَى عرب ﴿ وساوس دنيس وخوفه من تغلب احد على ملكه أنّ أحد المشعوذ ن وإسمة ذاموكلس اطنب ذات يوم في وصف سعادة الملوك وحسوس حالم وقال انهُ ايشتري الملك ولوساعة فاستدعاه دنيس الى ولية والبسه ثياب الملوك وإقام بين يديه اكخدم واكحشروفي اثباء الطعام جعل فوق رأسهسيفا معلنا بشعرة فرس فرفع المشعوذ راسه وراى السيف فكاد يموت خوفًا . وملك دنيس فخلفه ابنه دنيس الملقب بالشاب وكان مفتنا بالنجوروبعد مهلك اليه ببضه سنين اخذ منه الملك لكان قد نفي رجلًا فاضلاً من اهل سراقوسة ينال له ديو ن فعاد من الملو يونيسة لمِننَذ وطنه وتَمَكَن من طرد هذا الطاغية سنة ٢٥٧ ولم يرض الشعب بسكويه وقبوته فقتلوه وإنتهزدنيس فرصة البلافل التي جرت بعد مقتل دبين فدخل المدينة سنة ٢٤٦ وعاد الى ظلمه وجوره فثاربهِ الشعب وإكرهوه على النحرز المته وحيئذ ارسل الفرنثيون تيموليون الىسرانوسة ليصلح ما فسد فيتلك المديبة التي اختطرها لوكان تبموليونهذا فاضلاشها محبا للحرّية ذبح حبابها اخاه وذلك ليممه مناكحور على اهل قرنثية فوصل الى سراقوسة وإقنع دنيس ان يسلم اليه القلعة وإرسله مع ما له الى سراقوسة حيثًا اقام بالدعة كسائر الناس وإول ما فعل انهُ عدم الناهة التي بناها الطاغية وبني في موضعها منابر وإروقة وبعد ذلك راي اله بجب استجلاب إسكان للمدينة لان الكثير من سكانها كانوا قد هاجروا منها هربا من الظلم فكتب إلى جميع بلاد اليونان ان برسلوا اليها مهاجرين فاتاه نحوستين الف نسمة فافطعهم

اراضي كافية وشرع لم شريعة وبعد ذلك على تنبيت الراحة في صفلية كلها فاكع الطغاة حكامها على ان يعيشوا كعامة الشعب ثم قاتل جيشا عظيما للقرطاجيين على منقطعا عن الملطة وصرف سائر ايام حيانه معتزلا منقطعا عن الماس وكان سكال المجزيره يجلون قدرة وباتونه في طلب وائدا عرضت نوازل مبمة في النامون او الاملاك . وعبث بحنه ذات يوم خطيبان عاتمها ف بالخيانة فثار عليمها الشعب وكادوا يوتعون بها فمنعهم تيموليون من ذلك قائلا انني لم انجشم المصاعب واخض الاحول للالاجهل ابناء وطني قادر بن على ان يحاموا عن الشرائع و يعبر ما عن خوا الره بحر بة وقد اكرم السرائوسيون منذ هم الى خرساعة من حياته وكاموا عن المدالة العمليم الذي عن وحود مثله اليونان

وكنف بصر تبهوليون في الايام الاخيرة من حياته ولم يكف اهل سراقوسة عن مشاورة، في الامور وعرض الموارل المهة عليه فكان ياتيه معتمد ون من جهتهم مركبة ومجملونه عليها الى نصف الساحة فكان يتكلم هناك فيصغي اليه المحاضرون ومات محنوفا بالمجد م الشرف تاركه وطمه الحديد سعيدا وحراسنة ٢٣٧ وخلف فيه ذكرًا حيلاً وإن كان قد شوه ذلك بنتله اخاه المصلحة صاكحة

وصارتاريخ سرافوسة بعد موته مهما الااله يظهر انها عادف الى الفتف في الفلاقل واستبد بها الطغاة الخوارج وولي امرها طاغية اخريقال له اغاثوكلس وكان في اول امن يصطنع فخارًا وقد اشتهر كدنيس بالبسالة واستمال اليه المجند واكتسب بوا حطتهم السلطة واقتذى حصوله على ذلك نظم جيش فهياء كثيفا وحارب به القرطاجيهن فتغلبوا عليه في وقعة عظيمة وحصر وه بسراقوسة وحيئلذ سنح له ذلك التصد البعيد وهوان يسير الى قرطا جنة و يجعلها ساحة الحرب وكتم ذلك ثم هياً اسطولاً شحنه بالرجل وخرج من المينا في اربعة عشر الف مقاتل مستغنيا عن الاسطول القرطاجي الموقعد افريقية فارسي في بعض موابها ثمر فع مشعلا مشيرًا الى جنوده بانه نذر لسريس وبروزر بينة اثناء سفن ان يوقف عليها اسطولة و يجرقه اكراما لها فاذعن الى

امرهالقهاد والمحنود وحلفوا انهم لا يعود ونعن افريقية قبل فتح قرطاجة وقصدوها من فورهم وقيل انهم فتحوا نحق من ما أتي مدينة ولستاً من اليهم الملوها وإن النوميد ببن انقربوا اليهم بجنود قدموهم لهم مان اوفلاس حاكم القير وإن امده بعشرين الف جندي فلما نما خبر ذلك الى القرطاجيبن جزعوا وإخلوا سراقوسة ثم رأى اعا ثوكلس ان لا يشارك اوفلاس في شرف المفتوح فكادل كبدًا وإهلكه فانتصل عنه جماعة من المجيوش الدخلاء ولمغته وهو هنا لك اخبار رديئة عن صفاية اكرمته على الانقلاب اليها و في خلال غيابه انكسرت جنوده فاغدً السير اليهم وعصته حبوده واعدنا و فلما نجا ركب منهنة المجاذبيف ناجيا الى سرافوسة وكاست المريم ش خلال فلما ترطاجنة يشكرون لا لهنهم و تضحون لهم خيار الاسارى من السرائوسيبن

وصبر اغا ثوكلس لهذه المصيبة وإراد ان بثأً ر باولاده فذبح في سراتوسة جميع انسباء العساكر ثم سمّة أحد اولاده فهلك وقيل انه وضع على المحراق قبل ان ينبص وكان ذلك سنة ٢٨٩

وبعد موته ببضع سنوات كان استنجاد الهل سراقوسة ببيروس ماك البرة على ما مر فطرد بيروس القرطاجيين ولم يتكن من الناذ انجزيرة كلها لا كساره في ليبيا وعادكا جاء ونهب الهياكل في طريقه

وولي المرسراة وسة بعد اعاثوكاس هيرون التاني وفي عهد كان اله لها على الحيادة في حرب الرومانيين والقرطاجيين اما ابنه هيرونيموس فقد حالف القرطاجيين سنة ٢٦٥ وغلبهم جميعا الرومانيون فقصد واسراقوسة وإقاموا على حصارها ثلث سنين ولولا ما اخترعه ارخيلاموس الشهير من الالات والمرايا المحرقة لافتتحوها سريعا على انهم دخلوا المدينة على حين غفلة سنة ٢١٢ ومذ حينئذ اخناشا تاريخ سواقوسة بتاريخ صفلية وكانت عاصمها الى ان استولى عليها العرب سنة ٨٧٨ المسمح

## الخاتمة

قال المخرمس مخارع الكوميديا البونانية منذ اربعة وعشرين قرنا ان الالحة تبيع منا خيراتها بنمن هو العمل وقد تبع البونان هذا القول فعالى بما علموا وإتوا من الافعال المحسة بما لم يات بنله سائر الشعوب فملأ وا سواحل المجرالمتوسط بالمدن العامرة وجهلوا الرياضيات البسيطة والمحبر والالات وعلم النبات وطباق الارض السلحوا الرياضيات البسيطة والمحبر والالات وعلم النبات وطباق الارض والمحكمة وقد جرى المتاخرون على سأن ابقراط وارسططاليس فبلغوا الغاية من العلم وزادوا على اسانيذهم ما علم م الاستقراء وطول الزمان فما الرومان والافرنج الم هذه الايام سوى تلامة اليونان الذين وضعوا الشعر وتموه ومن فحول رجالهم اوميروس في المدايج الالهية وسيموين في المراثي وبندار في القدود والاغاني واسشيل اوميروس في المدايج الالهية وسيموين في المراثي وبندار في القدود والاغاني واسشيل وهيرود وطس وثوقيديدس في التاريخ ودمستين في الخطابة وايز وقراطس في التاريخ ودمستين في المخطبة ويائلون بناءهم مغيرين منه القواعد النلث وإن ما بتنافسون فيه تماثيلهم المحطمة

اما سقوط هذا الشعب العظيم فله سببان اولها افتراق كلمته بحيث انه كان لاهل كل مدينة حكومة مستنلة ولم يتحدوا قط لمقاومة اعدائهم والثاني انهم لما كثرت اموالهم تماسوا العضائل التي اوصلتهم الى نقدمهم وافسد حب المال خلائقهم حتى ندر وجود محب الوطني عده في اخر عهدهم وكان جل ما يعتبرونه المال و بحاولون اصابته كيف كانت الواسطة وعبد ما معبود الحظوفال احد شعرائهم في ذلك العهد المحزن ان وطن الانسان هو مقامه الذي برتاج فيه ولذلك استولى على اليونان المكدونيون ثم الرومانيون

وبعد استيلاء الرومانيهن على اليونان اندمج تاريخ هذه البلاد في تاريخهم وفي القرن الرابع للميلاد انقسمت ملكة الرومانيهن قسمين سنة ه ٢٩ مكانت بلاد اليونان قى القسم الشرق المستولي على المروم او الاغريق او المشرق ثم استولى على البلاد اليونانية المريخ المستولى المرب الدولة المرب المرب الدولة المرب المرب الدولة المرب الدولة المرب المرب المراب المرب المرب المراب المرب المر

| بنة | فرست                                                        |              |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|
|     |                                                             | لقدمة .      |
| i   | في هيئة بلاد اليونان ومساحنها وجباها والمعرفان              | النصل الاول  |
|     | في البلاسجيبن والهيلانيبن وخرافات زمن الفروس وحرب ورب       | الثاني ،     |
| 4   | تر وادة واوميروس                                            | - parter     |
|     | الاسبرطيون. ليكورغة وشرائعة السياسية الشرائع ألمدنية        | الفصل الثالث |
| ٢٦  | حروب الاسبرطيبن مع نبحة وإرغوس                              | ,            |
| ٤١  | اثينا منوفاة ابجة الى اكحروب الفروسية او المادية            | الفصل الرابع |
|     | الدولة الثانوية في البيلوبونيسة الما لك الثانوية في اليونان | الفصل إنخامس |
|     | الوسطى. الدول الشمالية والغربية. زمن النز الات الاول        |              |
| ٥.  | وإلثاني . تمرينات اليونان ودينهم . الالعاب                  | 4            |
| 11  | بة أول حرب مادي من سنة ٩٢٤ الى سنة ٤٧٩                      | النصل السادس |
| γ٠  | سلامين وبلاطيا من سنة ١٨٠ الى سنة ٢٧٩                       | الفصل السأبع |
|     | من انتهاء حرب الفرسحتي هدنة الثلاثين من سنة ٩٤٩             | الفصل الثامن |
| ٨٢  | الى سنة ٥٤٠ق م                                              |              |
|     | عظةاثينا بعداكر وبالمادية وحال الصناعة والفنون              | الفصل التاسع |
|     | بها . بريكلس. سلطنة اثينا . المتحدون والمستعمرات حال        |              |
| 12  | الصناعة والفنون                                             |              |
|     | من حرب البيلو بونيسة الى زمن حملة صقلية من سنة ٢٦٦          | النصل العاشر |
| 11  | الى سنة ١٦ ئى م                                             |              |
| 71  | شر. عاقبة ونهاية حرب البيلوبونيسة                           | النصلاكحاديء |
| 179 | رظلم الثلاثين في ائينا. سقراط من سنة ٤٠ ١٤ الى سنة ٢٩٩قم    |              |
|     | شر'. من اخذ اثينا الى معاهنة انصلكيد اس من سنة ٤٠٤          | النصلالثالثء |
| 25  | الى سنة ١٨٧ق م                                              | 49-4         |

| •    | النصل الرابع عشر سقوط اسبرطة . عظمة ثببة الوقتية من سنة ١٢٨٢ الى  |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| · o\ | سنة الآعمق                                                        |
| ΥY   | الفصل انخامس عشر حالة اليونان قبل تسلط الكدونيين عليهم            |
|      | الفصلالسادسعشر فيلبس المكدوني . تارىج مكدونية . امتداد سلطة       |
|      | المكدونيهن الى المجر . آيزوقراطس ودمستين ابتداء                   |
| IXY  | انحرب المندسة                                                     |
| ١    | الفصل السابع عشر الاسكندر من سنة ٢٣٦ الى سنة ٢٢٣ بداءة حملة اسيا  |
|      | حراب ثيبة . صور. الاسندرية. العتوح في بقطر بانة                   |
| 717  | وصغديانة نوايا الاسكندر . موته                                    |
|      | الفصل الثامن عشر اليونان من وفاة الاسكندر الى وفاة بيروس اومن     |
| 779  | سنة ۲۲۲ ألى سنة ۲۲۲ ق م                                           |
|      | الفصل التاسع عشر اراتوس. العصبة الاخائية والايطولية. اجيس سنة ٢٤١ |
|      | وكليومين سنة ٢٢٦ -ترب استرطة وإلاخا أيهن                          |
| 101  | وملاخلة مكدونية من سنة ٢٣٧ الى سنة ٢٢١ ق                          |
|      | الفصل العشرون اخضاع الرومانيين اليوبان من سنة ٢١٤ الى             |
| 107  | 1 £ 7 āim                                                         |
|      | الفصل اكحادي والعشرون خضوع المستعمرات اليونانية للرومانيهن .      |
|      | المستعمرات الاسية . التياروان وساغنطة                             |
|      | ومرسيايا . المستعمرات اليومانية في ايطاليا                        |
| For  | وصقلية . سراقوسة                                                  |
| TYF  | icls)                                                             |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |